

مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة

# **یهود مصر** دراسة فی الموقف السیاسی ۱۸۹۷ – ۱۹۶۸

تأليف

د . محمود سعيد عبد الظاهر

مراجعة وتقديم

۱. د . محمد خلیفة حسن

سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية العدد ( ۱۷ ) ۲۰۰۰

# يمود مصر

## دراسة في الموقف السياسي

1984-1294

تأليف

د . محمود سعيد عبد الظاهر

مراجعة وتقديم

ا.د . محمد خليفة حسن

سلسلة الحراسات الحينية والتاريخية يصحرها مركز الحراسات الشرقية - جامعة القاهرة تحت إشراف : أحا محمح خليفة حسن \* الآراء الواردة تعبر عن وجهة نظر كتابها ولاتعبر بالضرورة عن رأى المركز

تصدر هده السلسلة تحت رعاية الجهال جوهر السلسلة القاهرة رئيس جامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المركز و الحامل الحامية النب رئيس الجامعة وانتب رئيس مجلس إدارة المركز

### تقديسم ا

يسر مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة أن يقدم إلى القارئ الكريم هذا الإصدار الجديد من إصداراته التى تتناول المجتمع اليهودى والإسرائيلى بالدراسة والتحليل والنقد، والتى تهدف إلي فهم هذا المجتمع فهما علميا يساعد على رسم السياسات المستقبلية ووضع الاستراتيجيات التى تحقق للأمة العربية طموحاتها في مواجهة السياسات الإسرائيلية.

وتعالج هذه الدراسة الجديدة الموقف السياسى ليهود مصر خلال الفترة من ١٩٤٧ إلى ١٩٤٨ أى منذ انعقاد المؤقر الصهيونى الأول الذى دشن العمل الصهيونى وحدد أهدافه وحتى حرب ١٩٤٨م واعلان قيام دولة إسرائيل فى قلب المنطقة العربية. والدراسة فى حقيقتها قمثل متابعة دقيقة للنشاط الصهيونى فى مصر خلال هذه الفترة المذكورة، وتحديد لدور يهود مصر فى هذا النشاط الذى أدى إلى قيام إسرائيل. وقد ثبت من الدراسة أن هذا الدور كان كبيرا بكل المقاييس محا يدل على أن الطوائف اليهودية الشرقية كانت فاعلة ونشطة فى مجال العمل الصهيونى بخلاف النظرة التقليدية غير العلمية التى تنسب قيام إسرائيل إلى جهود اليهود الصهاينة من الاشكناز الغربيين. وقد طالب اليهود الشرقيون فى إسرائيل وخارجها باعادة كتابة تاريخ الطوائف اليهودية فى البلاد الشرقية، والدور الذى لعبوه فى الحركة الصهيونية وفى قيام إسرائيل.

وقد ساهمت هذه الدراسة مساهمة كبيرة في كشف النقاب عن حقيقة النشاط الصهيوني في مصر قبل قيام إسرائيل، وحقيقة الدور الذي لعبه اليهود المصريون في هذا النشاط. وإذا كانت الحركة الصهيونية قد نشأت في الغرب وفي ظل ظروف غربية خالصة داخل إطار الفكر القومي الاوربي ولعلاج المشكلة اليهودية فإن يهود الشرق ساهموا مساهمة فعالة في الوصول بالحركة الصهيونية إلى تحقيق أهدافها على الرغم من أنهم لم يعانوا ما عاناه اليهود في أوربا. ولم يصادفوا مشكلة القومية التي أدت في الغرب إلى ظهور الحركة الصهيونية، كما أنهم لم عثلوا «مشكلة يهردية» للبلاد الشرقية والعربية على وجد الخصوص كما مثل اقرائهم في أوربا مشكلة يهودية للبلاد التي عاشوا فيها. لقد عاش اليهود في العالم الإسلامي في ظل مناخ أصيل من التسامح الديني أدى إلى ازدهار حياتهم على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية واندمجوا في حياة المجتمعات الشرقية اندماجا تاما في ظل علاقات مفتوحة كمواطنين يتمتعون بكل حقوق المواطنة. وعلى الرغم من هذا الرضع الايجابي انجذبت هذه الجموع اليهودية إلى النشاط الصهيوني لأسباب مختلفة منها بلاشك الضغوط التي مارستها المنظمة الصهدنية العالمية على هذه الجماعات اليهودية الشرقية لكي تشترك في العمل الصهيوني، وتستجيب لهذه الضغوط الأمر الذي إدى في النهاية إلى تغيير جذري في مستقبل هذه الجماعات في بلادها الأصلية حيث قت عمليات تهجيرها إلى إسرائيل، أو هجرتها إلى الخارج، وتصفية الوجود اليهودي في العالم العربي على يد الصهيونية بعد قرون من التعايش والاندماج الحقيقي في حياة العالم العربي والإسلامي.

وقد تم التمهيد في هذه الدراسة بالحديث عن الوضع الديموجرافي والاجتماعي لليهود في مصر منذ عهد محمد الذي ازدهرت فيه حياة الطوائف اليهوية داخل إطار المسروع التحديثي الذي اراده محمد على لمصر، كما قويت فيه علاقة السلطة بالأقلبات والطوائف، وتكونت الزعامات اليهودية التي أدارت شئون الجماعات اليهودية، وحددت علاقاتها بالسلطة. وقد اهتم الباحث بإعطاء الاحصاءات الدالة على نسب السكان اليهود في مصر بداية من عام ١٨٩٧م موضحا الزيادة التي طرأت عليها وأسبابها ولعل من أهم هذه الأسباب لجوء عدد من يهود فلسطين إلى مصر بعد نشوب الحرب العالمية الأولى وصل عددهم إلى المحرة بداية النشاط الصهيوني الحقيقي في مصر.

فقد كان معظم هؤلاء اليهود اللاجئين إلى مصر من العناصر الفاعلة في العمل الصهيوني في فلسطين. ونتيجة لمراقبة الوالى العثماني جمال باشا لهذا النشاط والتضييق عليه لخطورته على الدولة العثمانية انتقل هذا النشاط إلى مصر التي أصبحت أحد أهم مراكز النشاط الصهيوني السرى غالبا والمعلن في بعض الأحيان. وقد نجح البحث في توضيح الصورة الاجتماعية للحياة اليهودية ومدى الاندماج اليهودي في حياة

المجتمع المصرى، وفى ابراز علاقة هذه الجماعة بالسلطة خلال فترة الدراسة وعلاقتها بالحياة الاقتصادية والثقافية، وكذلك علاقتها بالاحزاب السياسية المصرية.

وقد نجحت هذه الدراسة في توضيح المحاولات اليهودية للتأثير على الرأى العام المصرى وذلك من خلال هذا النشاط الملحوظ في مجال الصحافة والإعلام. حيث امتلك اليهود عددا من الصحف اليومية والمجلات الثقافية العامة. وقد تتبع الباحث نشأة الصحافة اليهودية وتطورها وتأثيرها في السياسة العامة. كما نجح في توضيح الانتمامات الصهيونية للصحف اليهودية، والأنشطة ذات الطابع الصهيوني التي قامت بها الصحافة اليهودية واهتم الباحث ايضا بالنشاط الفني اليهودي في مصر وكيفية توظيف هذا النشاط للتأثير على الرأى العام المصرى، كما أشار إلى النشاط السينمائي على وجه التحديد موضحا اليول الصهيونية التي سبطرت على القائمين على هذا النشاط.

وفى المجال الثقافى اهتمت الدراسة بالأنشطة الثقافية اليهردية ذات التأثير على الطائفة اليهودية من الناحية القرمية والمؤثرة ايضا فى الرأى العام مشيرا إلى بعض الجمعيات والاتحادات الثقافية اليهودية مثل جمعية الابحاث التاريخية الإسرائيلية المصرية التى وظفت جهودها لاحياء الوعى القومى اليهودى عما يخدم الاهداف الصهيونية بتركيزها على فكرة عدم الاندماج اليهودى فى مصر.

وتتبع الباحث أيضاً أنشطة الصهيونية في مصر على المستوى السياسي مركزا على الزعامات الصهيونية الداخلية والخارجية التي مارست العمل الصهيوني. متتبعا لانشطتها ومحللا لدورها وعلاقتها بالصهيونية العالمية، وموضحا لمحاولات اقامة مستعمرات بهودية صهيونية في مصر مثل مشروع اقامة مستوطنة في كوم أمبو، ومشروع الاستيطان اليهودي في شمال سيناء وبخاصة في منطقة العريش. كما أشار إلى المؤسسات والصناديق الصهيونية التي فتحت لها فروعا في مصر وزاولت نشاطها الصهيوني من خلال هذه الفروع وأشار كذلك إلى بعض المنظمات الصهيونية الارهابية التي كان لها نشاط بين يهود مصر، وكذلك الاشارة إلى دور اليهود في النشاط اليساري المصرى.

ولعل النتيجة الهامة والنهائية التى أثبتتها هذه الدراسة المهمة هى كيف أفسدت الصهيونية علاقة اليهود بالبلاد التى عاشوا فيها. وتعتبر الجماعة اليهودية فى مصر دليلا واضحا على تغلغل العمل الصهيونى إلى الحد الذى اثر على مسيرة حياة اليهود فى مصر، وعلى مستقبل العلاقات اليهودية المصرية. فالصهيونية أدت إلى وضع نهاية لحياة يهودية مزدهرة داخل المجتمع المصرى تحقق فيها قدر كبير من الاندماج والتفاعل فى ظل التسامح الدينى والثقافي.

وفى النهاية لايسعنى إلا تقديم الشكر الجزيل للدكتور محمود عبد الظاهر على هذه الدراسة القيمة للموقف السياسي ليهود مصر خلال

الفترة المدروسة. فقد كشفت هذه الدراسة العديد من الحقائق الغائبة، والمعلومات المجهولة عن حياة الاقلية اليهودية في مصر، وعن علاقاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعن موقفها من السلطة، وموقف السلطة منها .. إلى غير ذلك من الامور التي تجعل هذه الدراسة رائدة في مجالها ونافعة للمتخصصين في التاريخ المصرى الحديث، وفي الدراسات اليهودية والصهيونية.

١٠٤٠ محمد خليفة حسن

مديس مركز الدراسات الشسرقية جامعة القاهسرة

#### مقدمسة ،

عمدت الدراسات التاريخية اليهودية إلى التركيز على دور الاقليات وخاصة الشرقية منها، في قيام إسرائيل، وذلك على ضوء التصعيد الحاد في بداية السبعينيات من القرن العشرين لما اسماه بعض المفكرين الإسرائيلين الإغفال المتعمد لتاريخ اليهود الشرقيين (السفارديم) (١)، الأمر الذي يؤدي إلى تعميق الخلافات المجتمعية هناك إلى درجة تعرض الحصانة الاجتماعية والامنية لشعب إسرائيل للخطر على حد تعبيرهم.

وقد تعمقت هذه النظرة بعد حرب اكتوبر ١٩٧٣ وحدوث شرخ كبير في نفوس أجيال تربت على الانتصار الدائم، فجاءت النتائج لتحدث الصدمة، التى أحدثت شرخا فى جدار النفس الإسرائيلية. وحدث ما يكن ان نسميه بحساب الذات أو المكاشفة، واخذت كل فئة تلقى بأوزار ما حدث على الأخرى. وفى ظل هذه الظروف ظهرت أعمال درامية تلقى بظلال الشك على الدور الذى لعبه اليهود الشرقيون، وخاصة يهود البلدان الاسلامية، فى الحركة الصهيونية أو النشاط العام الذى أدى إلى قيام دولة إسرائيل. ومن أبرز تلك الأعمال الدراما التليفزيونية التى عرضها التلفاز الإسرائيلي تحت عنوان «عمود النار» فى عام ١٩٧٤، والتى سببت تداعيات اجتماعية داخل إسرائيلي ونظرة التعالى ونظرة التعالى ونظرة التعالى ونظرة التعالى ونظرة التعالى ونظرة التعالى ونظرة التعالى

من الاشكنازيم التى ميزت دينامبكية التعامل الاجتماعى هناك، وأدت إلى غربة سفاردية ثقافية اجتماعية داخل إسرائيل، جاست فى إطار التطورات التى سادت المجتمع مع سيادة الدول الاسلامية الشقافة الغربية. والنظر إلى الدول العربية والإسلامية على أنها دول متخلفة وقد انعكس هذا التخلف على يهودها الذين هاجروا إلى إسرائيل.

وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في الكنيست الإسرائيلية الشامنة، وبناء على اقتراح عضو الكنيست «حبيب شمعون» احالت الكنيست إلى لجنة التعليم اقتراح دراسة «إنقاذ تراث يهود الشرق». وفي الحادي والثلاثين من يوليو عام ١٩٧٤ (٢) اصدرت اللجنة الفرعية للتعليم توصياتها التي تدعو إلى الاهتمام بتراث يهود البلاد الاسلامية لأن هجرة هؤلاء اليهود هي التي أدت إلى إحداث طفرة الهجرة إلى إسرائيل، مع اعتراف اللجنة بشعور الإحباط الذي أصاب أبناء الطوائف الشرقية بسبب اعتبار الثقافة الغربية ثقافة معيارية مع إهمال تراث وحضارة يهود الشرق، وتعليم ذلك للإسرائيليين.

وقد طالبت اللجنة باعداد برامج دراسية جديدة للمدارس بكل مستوياتها تهتم بوصف الاستمرارية التاريخية لطوائف إسرائيل (٣). ورغم ذلك فقد عادت لجنة التعليم والثقافة في الكنيست التاسعة في الحادي والعشرين من فبراير عام ١٩٧٩، لمناقشة نفس الموضوع، إثر

إذاعة الحلقة الرابعة لمسلسل تليفزيونى عن الصهيونية جاست تحت عنوان «كيف يا شعب إسرائيل؟» (1)، وقد ركزت على إبراز اللامبالاة التي تناول بها اليهود الشرقيون «الحلم الصهيوني وتحقيقه». (٥)

وهكذا تصاعدت الدعوة في إسرائيل على المستوى الثقافي والاجتماعي، للمطالبة بإعادة كتابة تاريخ الطرائف اليهودية في البلاد الإسلامية، وخاصة في الدول العربية. وبدأت تظهر العديد من المؤلفات التي توضح الدور الاجتماعي والحضاري ليهود الشرق وفضلهم على البلدان التي كانوا يعيشون بين ظهرانيها، ودورهم الرئيسي في إنشاء الدولة، واظهار الضرورة التي أدت بهؤلاء إلى ترك بلادهم والضغوط التي تعرضوا لها لمجرد انهم يدينون باليهودية، ومنهم يهود مصر. ولكن إلى أي مدى صدقت هذه المقولة وماهي الأبعاد الحقيقية لطبيعة العلاقات القائمة بين فئات المجتمع المصرى؟ وهل عاني اليهود من تمييز عنصرى؟ وما هي طبيعة النشاطات الصهيونية التي مارسوها في مصر؟ وما هي الأنشطة التي مارسها يهود مصر على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟ وفي البداية سوف نلقي الضوء على الوضع وعلاقته السكاني والاجتماعي والحياتي العام الذي ميز حياة اليهود المصريين وعلاقة السلطة بهم وعلاقتهم بها.

## القصل الأول

# الوضع السكانى والاجتماعى العام لليـمود في مصـر

من الاهمية استعراض الحالة العامة للسكان البهود في مصر ورضعهم في المجتمع المصرى في زمن الدراسة، وبداية ظهور التيار القومي الصهيوني الذي تبلور بقيام المنظمة الصهيونية ويعقد مؤتمرها الأول في بال في ١٨٩٧. ولكن قبل ان نسترسل مع الوضع الاجتماعي لليهود المصريين في هذه الفترة من تاريخ المنطقة نستعرض الاحوال السكانية لليهود في مصر، وتشكيلهم الطائفي مع استعراض عام لتقسيماتهم الداخلية واماكن معيشتهم، مع تبيان الاحصاءات الدالة على تطورهم السكاني وأماكن التركيز في إقامتهم وموقفهم من الحصول على الجنسية المصرية، ولذلك آثرت أن تكون البداية مع هذا الاستعراض الديموجرافي العام الذي تعطى قراءات بياناته دلالات واضحة على الوضح الاجتماعي لليهود في مصر حتى عام ١٩٤٨ وتشكيلة الطائفة اليهودية العام. وكيف مارت العلاقات فيما بينهم من جهة ومع باقي فئات المجتمع المصرى والسلطة الحاكمة من جهة أخرى.

### التوضيع السكاني والطائقي لليتمود في مصبر ء

لقد مثلت مصر مرتكزا أساسيا في الروايات اليهردية التى ارتبطت بالتاريخ اليهودى بصفة عامة، بدءاً من ابراهيم أبى الانبياء ورحلته إلى مصر، ثم يعقوب وابناؤه واستقرار يوسف في مصر وتوليه الوزارة فيها. واما قمة العلاقة فكانت مع نبى الله موسى وقيادته لبنى إسرائيل في رحلة خروجهم الشهيرة من مصر، ... ولكننا نقفز عبر العصور التاريخية لنصل إلى نهايات القرن الثامن عشر إبان الحملة الفرنسية على مصر ... ودعوة نابليون إلى يهودها ويهود الشرق للوقوف بجانبه والانضواء تحت لوائه، وعلى الرغم من ان مشروع نابليون لم يكتب له النجاح الا أنه نبه إلى الدور الذي يمكن ان يلعبه يهود مصر والشرق في المشاريع الاستعمارية، وايضا أفصح عن المشروع الصهيوني لاحتلال فلسطين، قبل ان تعلن ذلك رسميا المنظمة الصهيونية في بال بعد ذلك بحوالي قرن من الزمان.

واستمرت هذه الدعوات على مخاطبتها ليهود الشرق وخاصة فى مصر وفلسطين للتعاون معها، على الرغم من أن يهود مصر لم ينحازوا إليها، وان اهتمامهم الاكبر انصب فى هذه الفترة على تثبيت اوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مستغلين حياتهم الطبيعية التى عاشوها فى مصر مثل سائر المصريين دون ان يقف الدين عائقا أمامهم (٦). وأن مصر لم توصد بابها فى وجه اليهود ابدأ كما يذكر ذلك مارك كوهين المرخ اليهودي الشهير، بل ان السلطات المصرية الفاطمية سمحت فى

عام ١٠٩٩ ليهودها من تنظيم حملة لفداء الاسرى من اليهود لدى الفرنجة في اعقاب الاحتلال الصليبي لفلسطين، واستقدامهم إلى مصر، حيث كانت حياة اليهود مزدهرة آنذاك. (٧)

ومنذ تولى محمد على الحكم في مصر أعطى مساحة أكبر للأجانب في إطار مشروعه التحديثي، ووافق على استخدام غير المصريين ومنهم اليهود الذين قدموا من حوض البحر المتوسط بحثا عن فرصة أفضل للعيش. ويذكر لمحمد على أنه فرض حمايته على اليهود وحدر الأهالي من الاعتداء عليهم بسبب اتهامهم بالتعاون مع الحملة الفرنسية. وفي نفس الوقت أسس المحاكم المدنية واعطى الحق لليهود للتقاضي امامها، كما أسس مجالس البلديات وعين بعض اليهود أعضاءً فيها، وقد بلغ عبدد اليبهبود في عبهبده سبيعية آلاف يهبودي (٨) ، منعظمهم من الربانيين (٩)، ومنهم ألف واربعمائة من طائفة القرائين (١٠)، وعدد قليل من السامرة (١١). واجتذبت الاسكندرية العديد من اليهود سواء من السفارديم (الشرقيبون)، او الأشكنازيم (الغربيون)، والذين اسسوا بعضاً من المصانع والمشاريع الاخرى التي نجحت، مثل مصنع السجائر الذي اسسه مندلباووم وهورفيتس. (۱۲) ورغم ذلك فقد شكك بعض المارخان اليهود امثال ميخائيل ثنتر Michael Vinter في حقيقة نظرة التسامح التي كان يتمتع بها محمد على تجاه غير المسلمين ومنهم اليهود، فقد اورد فنتر في دراسة له عن اليهود وعلاقتهم بالسلطة، ان محمد على أمر بشنق احد الصيارفة اليهود - كاختيار انتقائى - من ضمن الصيارفة الذين خرقوا قوانين العملة لردع باقى الصيارفة (١٣).

ومع ذلك نجد احدى الجرائد اليهودية المصرية تشيد بموقف محمد على عندما أقرت بانه لم يمارس التعصب ضد اليهود ودللت على ذلك فى امره عام ١٨٢٨ بابقاء صراف المواشى اليهودى لانه فى المقام الاول مصرى، وأن قرار العزل الذى أصدره يخص الأرمن والروم غير المصريين، وأما المسلمون والاقباط واليهود فهم مصريون» (١٤١) على حد قوله .. ويأتى هذا التشكيك من جانب بعض المؤرخين اليهود فى إطار إظهار الضرورة التى فرضت على اليهود مبكراً الانحياز إلى المشروع الصهيونى فيما بعد، ولإثارة الفزع فى اوساطهم حتى لا يندمجوا فى اوطانهم.

وإذا كان التركيز على محمد على وخلفائد من بعده، فهو لإظهار مدى ما وصلت إليه علاقات السلطة في مصر مع الاقليات بصفة عامة، واليهود بصفة خاصة، من تسامح وود في إطار الظرف التاريخي الذي عاشت فيه مصر والذي استمر بعد ذلك لاسباب مختلفة سوف يأتى ذكرها.

وفى عهد خلفاء محمد على بدأنا نسمع عن اسماء شخصيات يهودية بعينها تولت وظائف هامة مثل يعقوب قطاوى والذى تولى وظيفة الصراف العام وتحصيل الجمارك وسك العملة، وتقلب فى عدة وظائف هو والعديد من أقرانه الذين شكلوا الزعامة اليهودية فى مصر سواء فى القاهرة أو الاسكندرية.

وقبل أن نسترسل مع الاوضاع العامة لليهود وعلاقتهم بالمجتمع في مصر نستعرض في عجالة وضعهم الديجرافي ارتباطأ بالاحصائيات

السكانية التي تمت في مصر، وخاصة في ضوء استمرار وضع مصر كبلا جاذب، وقد ساعد على ذلك الانتعاش الذي احدثه افتتاح قناة السويس عام ١٨٦٩، وما ترتب على تبنى الخديو إسماعيل للمشروع التحديثي غيسر المتوازن مع إمكانيات الخزانة المصرية مما أدى إلى الاستدانة، وخاصة من بنوك اوربيه المانية وفرنسيه محلوكة ليهود مثل بنكي اوبنهايم وروتشيلد، وما افضى اليه الدين من مأذق أدى إلى عزل الخديو إسماعيل وتولى ابنه توفيق مقاليد الحكم عام ١٨٧٩، ثم في النهاية إلى التدخل الاجنبى السافر واحتلال مصر من قبل الالجليز عام المكانى في مصر والذي افصح عن أن يهود مصر يقدرون بعشرة آلاف تسمة، من إجمالي عدد السكان في مصر آنذاك الذي بلغ سبعة ملايين وستمائة الف نسمة.

وقى إحصاء عام ١٨٩٧، والذى يعتبر اول إحصاء رسمى مفصل لمصر، بلغ التعداد العام للسكان ٢٠٠٠ ٩٧٣٤ نسمة. وقد مثلت نسبة الزيادة السكانية العامة ٣٤٪، بينما بلغ عدد السكان اليهود ٢٥٢٠ نسمة، وقد مثلت زيادتهم السكانية بالنسبة لهم ١٥٢٪ (والزيادة منسوبة إلى تعداد عام ١٨٨٨). وكان يعيش من هؤلاء اليهود في القاهرة ١١٦٠٩ نسمة، وفي الاسكندرية ١٨٣١ نسمة، بينما البقية منهم وعددهم ٢٧٦١ نسمة عاشت في سائر المدن المصرية الاخرى وخاصة في المنصورة وطنطا والمحلة الكبرى. اي أنه عاش في القاهرة وحدها

۱ر۲3٪ من نسبة يهود مصر، بينما عاش في الاسكندرية ٣٩٪، وفي باقي المناطق الاخرى ٩ر٤٤٪ (١٦٠). وقد استمرت الزيادة في تعداد اليهود في العشرين عاما التالية حتى عام ١٩١٧، وكانت هذه الزيادة ناتجة عن استمرار تدفق الهجرة اليهودية إلى مصر من سائر دول حوض البحر المتوسط. وبلغ مقدار الزيادة العددية خلال الفترة الواقعة بين اعوام ١٨٩٧ و١٩٠٧، ١٣٥٠، يهودي. اي أن تعدادهم زاد بنسبة ٥٣٪، وفي المقابل كانت الزيادة في اوساط باقي المصريين عن نفس الفترة هي ١٩٠٪ فقط. كما قدرت الزيادة في تعداد اليهود خلال الفترة بين عامي قربت من ٤٠٪ في حين ان نسبة الزيادة في تعدادهم قربت من ٤٠٪ في حين ان نسبة الزيادة في تعداد مصر عن نفس الفترة كان ٤٠٪ في حين ان نسبة الزيادة في تعداد مصر عن نفس الفترة كان ٤٠٪ فقط لاغير. (١٧)

وبالقطع فان الزيادة الكبيرة في نسبة اليهود المصريين عن الفترة من ١٩٠٧ – ١٩٠٧ يعود إلى نشوب الحرب العالمية الأولى وما شهدته مصر من تدفق يهودي اعتباراً من شهر ديسمبر عام ١٩١٤ وحتى شهر ديسمبر عام ١٩١٥ وجتى شهر ديسمبر عام ١٩١٥، ولجوء ١١٢٧٧ يهوديا من يهود فلسطين إلى مصر، بعد أن قام جمال باشا الوالى العثماني على سوريا بالتضييق على انشطتهم الصهيونية في فلسطين، بعد أن رأى انهم – اى اليهود على انشطة صهيونية ذات طابع خطر على الدولة العثمانية، فقام عارسون انشطة صهيونية ذات طابع خطر على الدولة العثمانية، فقام مقاومة انشطتهم الهدامة في فلسطين وحل كثير من منظماتهم، وخاصة منظمة «الحارس – هشومير»، وحرم استخدام العبرية في الكتابة على منظمة «الحارس – هشومير»، وحرم استخدام العبرية في الكتابة على

لافتات الحوانيت والشوارع، وأغلق البنك الفلسطيني الانجليزي، والذي اثر كثيرا على أوضاع اليهود الاقتصادية في فلسطين. كما أن هؤلاء اليهود رفضوا التجنس بالجنسية العثمانية، وبالتالي الانخراط في سلك الجندية، وفضلوا مغادرة فلسطين على ذلك. (١٨)

وسوف تتناول النشاط الصهيوني ليهود مصر وما يهمنا هنا هو مرقف يهرد مصر من هؤلاء اللاجئين اليهرد، وموقف السلطات المصرية منهم، ثم اثر هؤلاء اليهود الوافدين على زيادة التعداد العام الاحصائي لليهود كما ذكرت مسبقا. وموقف يهود مصر من هؤلاء اللاجئين كان الترحيب عقدمهم وتقديم يد العون لهم، وسافر وقد من يهود الاسكندرية إلى القاهرة وقابلوا السلطان «حسين كنامل» الذي امر بتسخير كافة الامكانيات الحكومية لإيوائهم في معسكرات الجيش في منطقة القباري والمدارس والاندية، وامر بصرف إعانة يومية عبلغ ثمانين جنيها مصريا زيدت إلى مائة جنيه وهو مبلغ كبير آنذاك؛ (١٩٩) وسوف نعود لبحث ذلك في إطار تطور علاقات اليهود بالسلطات المصرية، ولكن ما يهمنا هو أن هؤلاء الوافدين بقي كثير منهم في مصر حتى بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث استمرت حركة الزيادة في تعداد السكان ومن ضمنهم اليهود، حيث بلغ تعدادهم في عام ١٩٢٧ (الجدولُ رقم١) <sup>(٢٠)</sup> . ٦٣٥٥ نسمة، بزيادة قدرها ٧٪ خلال عقد واحد. بينما انخفض تعدادهم بنسبة ١٪ في عام ١٩٣٧ حيث بلغ عددهم ٦٢٩٥٣ نسمة، ثم عاد هذا العدد فارتفع في عام ١٩٤٧ ليكون ٢٥٦٤١ اي بنسبة زيادة

٤٪، وهو العدد الاكبر لليهود في مصر في العصر الحديث. ورغم ذلك فانه باستقراء بيانات الجدول السابق فاننا يمكن ان نلاحظ ان تعداد اليهود في مصر بالنسبة إلى باقى السكان قد زاد زيادة كبيرة. ومن تحليل بيانات الاحصاءات السابقة نجد أن هناك مفاهيم ارتبطت بها هي الخاصة بتصنيف يهود مصر طبقا لعناصر معينة هي : العقيدي، الخانفي، الجنسية، الاقافة.

والمقصود بالتصنيف العقيدى هو انقسام اليهود المصريين إلى يهود ربانيين وهم الاغلبية، ويهود قرائين اما السامرة فإنهم لايكادون يحصون وبالتالى لم تذكرهم إحصائيا. حيث كان اليهود القرامون عام ١٨٤٠ يشكلون خمس تعداد يهود مصر حيث كان عددهم ١٢٠٠ نسمة؛ بينما وصل عددهم في عام ١٩١٧ إلى ١٠٨٦ نسمة أي حوالي ٢٠٪ من يهود مصر البالغ عددهم ١٩٥٨ نسمة (٢١)، وهذا الفارق في تعداد القرائين مقارنة بالربانيين يعود إلى زيادة الهجرة إلى مصر التي كانت في إجمالها ربانية. وقد شهدت الفترة الواقعة ما بين عامي ١٩١٧ ولاعمالا حيث وصل عدد القرائين وهذا بالمقارنة بتعداد اليهود إلى تعداد اليهود أي المالا حيث وصل عدد القرائين إلى ١٩٥٧ نسمة، أي انهم شكلوا ١٩٧ من تعداد اليهود في مصر. ثم ارتفع عددهم في عام ١٩٣٧ ليصل إلى ١٢٧٥ نسمة أي بنسبة ٨ر٤٪ من اجمالي تعداد اليهود في مصر. وفي تعداد عام ١٩٤٧ انخفض عدد القرائين ليصبح ٣٤٨٦ نسمة ٣ر٥٪ من يهود تعداد اليهود اليهود من يهود

مصر حملوا جنسيات اخرى وصل عددهم فى عام ١٩٢٧ إلى ١٨٤٨ يهودى قرائى، وفى إحصاء عام ١٩٣٧ كان عدد من يحملون جنسيات اجنبيه منهم ١٧٣١ قرائيا. وفى عام ١٩٤٧ كان عددهم ٣٢٣ فردأ فقط، وهذا الانخفاض الذى صاحب اعداد اليهود القرائين يعود فى الاساس إلى هجرة الكثير منهم من مصر (٢٣).

ومن المعروف انه كأنت هناك «حاخامخانه» لكل طائفة ويرأسها حاخام سواء للربانيين أو للقرائين. وعلى الرغم من قلة عدد اليهود القرائين إلا أنهم امتلكوا الكثير من الصحف والمجلات وخاصة التى تصدر بالعربية، ولهذا فقد ذهب كثير من الباحثين إلى اعتبار ان اليهود القرائين هم اليهود المصريون الحقيقيون (٢٤)، ومن خلال الدراسة سيتضح انهم كانوا من المؤيدين النشطين للنشاط الصهيوني في مصر.

أما بالنسبة للعنصر للطائفى: فالمقصود به تصنيف اليهود إلى اليهود السفارديم اى «اليهود الشرقيون»، واليهود الاشكنازيم اى «اليهود الغربيون». أما الطرف الأول وهم السفارديم فالمقصود بهم يهود حوض البحر المتوسط ويهود الشرق العربى، وكما ذكرت مسبقا فقد قدم الكثير منهم فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر بحثا عن فرص أفضل للحياة فى مصر وخاصة بعد افتتاح قناة السويس، ولكن بعضهم كان يقيم فى مصر منذ قرون طويلة، بعد خروجهم من الاندلس مع انتهاء الحكم العربى ولجوئهم إلى البلدان الاخرى ومنها مصر، ومنهم

من جاء إلى مصر فى قرون تالية لذلك مثل عائلة وعائلة موصيرى التى قدمت إلى مصر منذ منتصف القرن الثامن عشسر، ومثلها مثل باقى المصريين كانوا يفخرون بذلك، ويسجلونه فى صور مختلفة، ومنها ما يسمى بشبجرة العائلة والتى تمثل الجلور والفروع (مرفق رسم كروكى لاصل عائلة موصيرى التى جاءت إلى مصر عام ١٧٥٠) ملحق رقم (١).

واما الاشكنازيم فقد جا، كثير منهم فى الثلث الأخير من القرن التاسع عشر من دول شرق أوربا فراراً من الاضطهادات التى لحقت بهم هناك وخاصة فى روسيا بعد احداث كشنيف عام ١٨٨٧. وعلى هذا فانه يكن القول ان التركيبة اليهودية فى مصر اختلفت كثيرا فى بنيتها نتيجة هذه الهجرات، والتى يكن اعتبارها جزءاً من التركيبة الاجنبية التى وصلت إلى مصر فى هذه الفترة. ولكن يلاحظ ان العرف قد جري خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر على تشكيل لجان الطائفة اليهودية فى مصر من أبناء العائلات التى احتفظت بمكانتها فى المجتمع المصرى واثبتت جدارتها واصولها القديمة وكانت فى إجمالها من السفارديم. وقد اسفر هذا الوضع عن حدوث بعض الانقسامات الطائفية السفارديم. وقد اسفر هذا الوضع عن حدوث بعض الانقسامات الطائفية حدث تصارع بين العائلات على زعامة الطائفة اليهودية، مثلما حدث فى الاسكندرية بين عائلة «اچيون» و «دى منشه»؛ أو تدعيم وضع عائلى نتيجة اتفاق العائلات مثلما حدث فى القاهرة من تأكيد زعامة عائلة «قطاوى» التى حظيت بدعم عائلة موصيرى نتيجة المصاهرة عائلة «قطاوى» التى حظيت بدعم عائلة موصيرى نتيجة المصاهرة عائلة «قطاوى» التى حظيت بدعم عائلة موصيرى نتيجة المصاهرة عائلة «قطاوى» التى حظيت بدعم عائلة موصيرى نتيجة المصاهرة

وبعض العائلات الاخرى، واستمرت فى زعامة طائفة القاهرة حتى الاربعينيات من القرن العشرين. (٢٥)

ولكن الملاحظ ان الاشكنازيم لم يقبلوا بزعامة السفارديم بسبب نظرة التعالى التى كانت تحكم العلاقات بين الفريقين، وطالبوا منذ عام ١٨٦٥ بإقامة طائفة إشكنازية منفصلة، وتكررت المحاولة مرة أخرى في عام ١٨٩٣ حيث طلبوا من «اللورد كرومر» إقامة طائفة خاصة بهم، ولكن – المؤرخ اليهودى – يعقوب لانداو يذكر أن السفارديم مارسوا ضغوطاً لاعاقة هذه المطالب المتكررة (٢٦٠). وقد استمرت الخلافات بين السفارديم والاشكنازيم حتى بعد إنشاء الدولة، ومازالت مستمرة حتى الان.

ولكن من المؤكد أن السلطات المصرية نأت بنفسها عن التدخل فى الشئون الداخلية لليهود المصريين، حتى عندما كان يطلب منها ذلك. مثلما طلب «سميخ افيجدور» (ناظر مدرسة التحالف الإسرائيلي في مصر «الاليانس» وهو في نفس الوقت رئيس جمعية «النهضة اليهودية» התחיה היהודית في حارة اليهود) من السلطات المصرية التدخل لإقالة موسى يعقوب قطاوى رئيس الطائفة واسرته، من الرئاسة لانهم لم يقوموا بواجبهم بإدخال إصلاحات في مجال التعليم، ولم يقوموا بترميم مدارس الطائفة، ولم ينشروا بيانا بميزانية الطائفة، ولكن السلطات المصرية آثرت عدم التدخل واعتبرتها مشكلة داخلية عليهم ان يحلوها بأنفسهم.

وتكررت محاولات بعض اعضاء الطائفة الناقمين على اوضاعها، والمطالبين بإقصاء رئاستها، او حتى الغاء طائفة القاهرة كلية وارسلوا خطابا بهذا المعنى في مارس عام ١٩١٧ إلى حسين رشدى باشا رئيس الوزراء، موضحين انهم يطالبون بالغاء مجلس ورئاسة الطائفة، وخاصة في وجود جمعيات يهودية تقوم بكافة الأعمال التي تقوم بها رئاسة الطائفة، وعا يفوق هذه الاعمال من خلال التنسيق وتنظيم المؤسسات الخيرية اليهودية مثل جمعية او رابطة «بني بريث Bni Birth» وانه في ظل وجود سلطة الحافام الاكبر ومحكمة الحافامخانه لا يوجد مبرر لوجود رئاسة مدنية للطائفة. (٢٨) ولكن السلطات المصرية آثرت عدم التدخل ولم ترد على الخطاب.

وبعد الحرب العالمية الأولى تكررت محاولة إقصاء اسرة قطاوى عن زعامة الطائفة، واتهمهم «سميخ» عام ١٩١٨ مرة أخرى، ومعه مجموعة من بعض القوى اليهودية فى تقرير نشروه على ابناء الطائفة «بانهم – أى اسرة قطاوى – مجموعة من البرجوازيين الذين حققوا مكاسب نتيجة الحرب وقتعوا بنفوذ مالى واجتماعى على حساب الطائفة وهم لا يستحقونه» (٢٩).

وكما هو معلوم فان نفوذ عائلة قطاوى كان قد تدعم بتعيين الخديو عباس حلمى الثانى (١٨٩٢ - ١٩٩٤) «يوسف اصلان يعقوب قطاوى» عضوا في الجمعية التشريعية التي تأسست طبقا للقانون النظامي الذي اصدره الخديو عام ١٩١٣. مما زاد موسى يعقوب قطاوى

إصراراً على عدم تقديم استقالته من رئاسة الطائفة، متحديا مجلس الطائفة نفسه الذى طالب بعض اعتضائه بذلك، مما ادى إلى تقديم استقالتهم رغم مكانة الكثيرين منهم والتى لا تقل عن مكانة اسرة قطاوى وهم البرت حاييم، والبرت هرارى، والبرت نجار، وموريس جاتينيو، وايزاكوينيارد، وايلى جاليكو، ومارسيتو ماتاتيا، واوجو موريوجو، وسالمون مورينو شيكوريل، وروبرت رولو وجاك جرين.

أما العنصر الثالث فهو جنسية اليبهود المصريين حيث حرص كثير من اليهود الذين وقدوا إلى مصر خلال النصف الثانى من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين على الاحتفاظ بجنسياتهم الاصلية، على ضوء الامتيازات التى ترتبت للاجانب نتيجة الوضع السياسى العام الذى ساد مصر في اعقاب زيادة النفوذ الاجنبي منذ عصر محمد سعيد بن محمد على وبلغ ذروته في عهد اسماعيل والذى انتهى بالاحتلال السريطاني لمصر في عام ١٨٨٧ في عهد توفيق. وقد رتبت هذه الامتيازات الاجنبية وضعا متميزا للأجانب ومن ضمنهم اليهود الذين هاجروا إلى مصر ومنهم الفرنسيون والايطاليون والبريطانيون والاتراك الذين احتفظوا بجنسياتهم ((جدول رقم ٣)) (٣٠) يوضح نسبة واعداد اليهود المصريين والاجانب، (الجدول رقم ٣) (٣٠)، يبين جنسياتهم) ومن الواضح ان البعد النفعي (البراجماتي) والاقتصادي هو الذي ميز طبيعة الحرص اليهودي على التمتع بجنسيات اجنبية في هذه المرحلة.

فى مصر منذ امد بعيد، للحصول على الجنسية الاجنبية، مثل عائلة قطارى التى حصلت على الجنسية النمساوية عن طريق زعيم العائلة يعقوب قطارى (٣٢). وقد فسضل بعض اليهدود الذين لم يستطع معظمهم الحصول على الجنسية الاجنبية، ان يظل بلا جنسية محددة على الحصول على الجنسية المصرية.

ومن استعراضنا (للجدول رقم ۳) المرفق سوف نلاحظ منذ نهاية القرن التاسع عشر، وحتى توقيع معاهدة مونترو عام ١٩٣٧ - وما ترتب عليها من الغاء للامتيازات الاجنبية في مصر - أن أعداد اليهود حاملي الجنسية الذين شملتهم الإحصاءات تساوى تقريبا مع اعداد اليهود حاملي الجنسية المصرية. فقد كان عددهم عام ١٨٩٧ هر ١٢٥٠٧ نسمة من مجموع اليهود المصريين الذين كان عددهم ١٢٥٠٠ نسمة، اى بنسبة ٢٥٤١٪ وفي إحصاء عام ١٩١٧ جاء عددهم ٢٠٨٥٪، وفي نسمة من مجموع اليهود البالغ ١٩٥٩ نسمة اى بنسبة ١٨٨٥٪، وفي احصاء عام ١٩٧٧ جاء عددهم ١٩٢٥٪، وفي مصر البالغ ١٩٥٠٪ وفي عام ١٩٢٧ جاء عددهم مصر البالغ ١٩٥٠٪ نسمة من اجمالي يهود مصر البالغ عددهم ١٩٣٧ جاء عددهم بنسبة ٢٣٪ وبدأنا نلاحظ انخفاض نسبتهم الملحوظ ارتباطاً بالوضع بنسبة ٣٣٪ وبدأنا نلاحظ انخفاض نسبتهم الملحوظ ارتباطاً بالوضع ومصر وزيادة الوعي والحس القومي المصرى، وتوقيع معاهدة مونترو عام ومصر وزيادة الوعي والحس القومي المصرى، وتوقيع معاهدة مونترو عام

اليهود الاكبر في مصر على مدى نصف قرن حيث بلغ ٢٥٦٣٩ نسمة، مُثُلُ الاجانب منهم ١٤٨٠٨ نسمة اى بنسبة ٢٢٢٪ وقد ارتبط ذلك الوضع بصدور القانون رقم ١٩٨ لسنة ١٩٤٧ (٣٣)؛ والخاص بتنظيم الشركات المساهمة الذي جاء في إطار السعى لتمصير تلك الشركات فطبقاً للمادة الرابعة من القانون بجب أن يكون ٤٠٪ على الاقل من اعضاء مجلس الادارة من المصريين وإلا تبطل قراراته وتغرم الشركة بغرامة لا تزيد عن الفي جنيه مصرى. والمادة الخامسة نصت على الا يقل عدد المصريين المستخدمين في الشركات المساهمة عن ٧٥٪ من مجموع العاملين في الشركة، والاتقل ما يتقاضونه من اجور ورواتب من الشركة عن ٦٥٪ من اجمالي رواتب الشسركة. واما المادة السادسة فقد نصت صراحة وفي إطار تأكيد التمصير، على الايقل حصة المصريين من اسهم الشركة المساهمة عن ٥١٪ (٢٤).

ورغم أن القانون كان يقصد بوضعه وتطبيبقه مصلحة مصر الاقتصادية، وخاصة في ضوء الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل جديدة امام المصربين. (٣٥) ورغم أن احصاء عام ١٩٤٧ يوضح ان نسبة اليهود الاجانب لا تتعدى ٢٠٢١٪ اى أن الاغلبية من اليهود لن يتأثروا به، إلا ان الدعاية الصهيونية بصفة عامة صورت القانون على انه صدر ضد اليهود بصفة خاصة، رغم أن القانون في إجماله كان لتنظيم عمل الاجانب ككل داخل مصر ومن ضمنهم اليهود غير المصريين. وان القانون لم تقصد به السلطات المصرية اليهود على وجه الخصوص، ولكنه واكب

تصاعد الاحساس المصرى بالقضية الفلسطينية التى اكتملت حلقاتها - كما نرى - بدخول الجيش المصرى الحرب طبقا لقرار الجامعة العربية.

وفى إطار متابعتنا لنقطة الدراسة فان قانون مصلحة الشركات عام ١٩٤٧ وما تلاه دعا الحاخام الاكبر حاييم ناحوم ابناء الطائفة الذين لم يحصلوا على الجنسية المصرية للاسراع فى طلبها، والذين لهم جنسية اخبرى عليهم أن يطلبوا الجنسبة المصرية طالما أنهم يستوفون شروطها (٣٦). وقد تم فتح مكاتب ارشادية خصيصاً فى كنيس الاسماعيلية بالقاهرة وفى الاسكندرية قرر مجلس الطائفة بيع استمارات الجنسية باثمان مخفضة تشجيعا للحصول عليها. (٣٧)

وقد ظهرت مشكلة اليهود الاجانب وغير معينى الجنسية والسعى الإكسابهم الجنسبة المصرية، نتيجة المتابعة الدقيقة من مفتشى مصلحة الشركات لتطبيق التمصير وشروطه، بالاشتراك مع المتابعة الامنية التى كانت تتم قبل اليهود ارتباطا بزيادة الاهتمام فى ذلك الوقت نسبيا بالنشاط الصهيونى. (٣٨) مع ملاحظة ان القانون رقم ١٩ لسنة بالنشاط الصهيونى. ومن الغرصة لمنح الجنسية لكل من يتمتع بالرعوية العثمانية او ولد او يقيم فى مصر، وحتى الاجانب الذين ولدوا فى مصر لهم حق الجنسية، وفى نفس الوقت اعطت المادة ٢٢ من القانون حق الاقامة دون التمتع بالحقوق السياسية لمن يعيش فى مصر على ان يسعى لترفيق اوضاعد. (٢٩)

وقد أظهرت الإحصاءات الواردة في الجدول رقم (٤) ان اليهود

المصريين غير محدودي الجنسية قد بلغوا ٢١٨١ فردا عام ١٩٤٧ وانهم كانوا يحسبون على الطائفة اليهودية بصفة عامة، ونفس الجدول يوضح ان عددهم عام ١٩٤٧ كان ١٩٤٦ نسمة، وفي عام ١٩٢٧ كان عددهم ١١١٦ فردا، اى انهم في تناقص مستمر، ولكن ظلت هذه الاعداد لا تسعى إلى كسب الجنسية المصرية.

اما من حيث الاقسامسة فاننا نجد أنه ظلت مدينتا القاهرة والاسكندرية هما المدينتان الجاذبتان لإقامة اليهود في مصر بصفة عامة مع انتشار باقى افراد اليهود في سائر مدن مصر مثل المنصورة وطنطا ودمنهور وكوم امبو ولكننا نلاحظ أن تركيز اليهود في القاهرة كان أكبر على مدار الفترة ويوضح (جدول رقم ٢) توزيع اليهود ونسبتهم المئوية في القاهرة والاسكندرية وباقى المدن.

وتشكل لكل طائفة في القاهرة والاسكندرية مجلس خاص للطائفة. وقد ارتبطت الزيادة في الاعداد وتصنيفها دائما بالتركيبة التي كانت تهاجر إلى مصر من كافة دول البحر المتوسط، او دول شرق اوربا، او حتى من فلسطين مثلما حدث في اثناء الحرب العالمية الأولى، وما شكله ذلك من اختلاف في تشكيل وعقيدة اليهود في مصر - كما سبق ان اسلفت- وايضا حمل في طياته كثيرا من العادات الاجتماعية المختلفة علاوة على اللغات المتعددة وهي ملحوظة لفتت نظر أحد المنوفين اليهود المعاصرين، حيث اشار إليها على غلاف كتابه على لسان احد اليهود المصريين الذين عاشوا في مصر قائلاً: «كنا نتحدث لسان احد اليهود المصريين الذين عاشوا في مصر قائلاً: «كنا نتحدث

الانجليزية والفرنسية في المدارس والايطالية في المنزل، والعربية في الشوراع، ونسمع شتائمنا بالتركية...» (٤٠) ورغم أن الكاتب قد اورد هذه العبارة في إطار توضيح حالة التفسخ التي كان يعيشها واحد من اليهود الذين ولدوا في مصر، لاختلاف اصوله الاسبانية، وجنسيته الايطالية، واعتبار نفسه في حالة شتات، وبالقطع فإن الكاتب يذهب إلى أن الايان الصهيوني هو الحل 1. رغم كل ذلك فإن حالة اليهود المصريين اختلفت كثيرا بعد وصول هذه الهجرات التي واكبت انتشار العمل الصهيوني، وقد أثر ذلك على شكل الطوائف اليهودية في الفاهرة والاسكندرية وسبب حالة الصراع التي اشرت اليها بين زعامات الطائفة أو بين افرادها على اساس تفرقة طائفية اشكنازية او سفاردية، وخاصة في الاسكندرية.

وقد شكل الرضع الاجتماعي بُعداً مؤثرا على مكان الاقامة بالنسبة لليهود وخاصة في القاهرة حيث عاش الفقراء من اليهود ومحدودي الدخل في حارة اليهود كاختيار خاص بهم وغير مفروض عليهم، كما حاول البعض ان يصوره، وعاش معهم في الحارة غير يهود من المسيحيين والمسلمين وانها لم تكن حارة بمفهومها المعروف الها حارات متصلة لكل فئة من فئات اليهود بينما عاش اغنياء الطائفة في سائر ضواحي القاهرة. اما الطبقة المتوسطة من اليهود المصريين فقد تركزوا في احياء عابدين والوايلي وباب الشعرية والجمالية ومصر القديمة والازبكية والدرب الأحمر والعباسية. أما اليهود الاشكنازيم فقد تركزوا بصفة الساسية في درب البرابرة بمنطقة المرسكي وباقي احياء القاهرة ويوضع

جدول رقسم (٥) توزيع اليهود في القاهرة (٤١) اما في الاسكندرية فقد عاش اليهود في احياء الجمرك والعطارين والمنشية والمناطق الجديدة في محرم بك و توزع بقيتهم على كافة انحاء المدينة جدول رقم (٦) يوضع توزيع اليهود في الاسكندرية. (٤٢)

ومن هذا التحليل السكانى شكل حياة اليهود ومعيشتهم، وكيف ان السلطة لم تتدخل فى فرض غط سلوكى معين لهم سواء فى الإقامة او فيما يخص الطائفة، حتى المحاكم التى انشأها اليهود فقد اعطتها السلطات الحق فى النظر فى كافة القضايا التى تخص اليهود فيما بينهم باستثناء القضايا الجنائية، او تلك الخاصة بتسبجيل الممتلكات والعقارات او القضايا الماليه فإنها تنظر امام المحاكم المدنية المصرية. حتى انه كان يحق للمحاكم الخاصة باليهود، وبموافقة السلطات المصرية بالطبع، إلغاء احكام أصدرتها المحاكم المدنيه المصرية وخاصة فى الاحوال الشخصية وفيما يعدونه غير متفق مع الشرائع اليهودية. مثلما حدث من الغاء احدى المحاكم المليه اليهودية لحكم طلاق صادر لصالح زوجة يهودية كانت قد اصدرته محكمة الجمالية الشرعية، واعتبرته المحكمة المليه كأن لم يكن، والزمت الزوجين بالعودة لحياتهما الزوجية. (٤٣) شئونهم الخاصة.

## الوضع الاجتماعي لليمود في مصر وعلاقتهم بالمصريين .

ولكن ماهى طبيعة علاقة المصريين باليهود في مصر؟ وهل تعامل المجتمع معهم على أساس قييزي أو عنصري؟

لقد اعترفت كافة الدراسات والابحاث التى تناولت الحياة الاجتماعية والموقف العام لليهود فى مصر بأن هؤلاء اليهود - سواء كانوا مصريين بحكم الاقامة الممتدة أو مهاجرين قدموا إلى مصرعاشوا فيها متآلفين مع باقى النسيج الاجتماعى المصرى. وان الموقف الرسمى المصرى الذى حددته الدساتير منذ دستور عام ١٨٨٧ ودستور ١٩٢٧ ودستور ١٩٣٠ لم يفرض أية قيود أو نظم معينة عليهم. والأمر كذلك فى قوانين المطبوعات ولوائحها فى كافة التشريعات الحكومية. وان هذا الموقف استمر منذ محمد على وتدعم فى تعاقب أسرته على الحكم، وقد حظى يعقوب قطاوى، عميد أسرة قطاوى فى تاريخها الحكم، وقد حظى يعقوب قطاوى، عميد أسرة قطاوى فى تاريخها الحديث، بلقب «بك» فى عهد الخديو توفيق عام ١٨٨٠ وكان أول يهودى يحظى باللقب. وتتوالى الألقاب بعد ذلك على افراد اسرته، يهودى يحظى باللقب. وتتوالى الألقاب بعد ذلك على افراد اسرته، وباقى الأسر اليهودية المصرية مثل عائلة هرارى وعاداه وموصيرى ورولو وسوارس واچيون وجرين وشيكوريل وعدس ومنشه وسيمون ارزت وجاتينيو وغيرها.

كما تم تعيين يوسف أصلان قطاوى في الجمعية التشريعية كواحد من السبعة عشر عضوا الذين تعينهم الحكومة طبقا للقانون النظامي

بخلاف السته والستين عضوا الآخرين، وهذا بالقطع بتعليمات من الخديو عباس حلمى الثانى ورثيس وزرائه حسين رشدى باشا. وفى عام ١٩١٣ حصل يوسف قطاوى على لقب باشا. كما أن المستشار القانونى لعباس حلمى الثانى كان أحد اليهود القرائين المصريين وهو مراد فرج.

وقد حاول السلطان حسين كامل (١٩١٤ - ١٩١٧) الذي عينه الانجليز سلطانا على مصر خلفا للخديو عباس حلمي كسب ود طوائف الأقليات في مصر وخاصة الطائفة اليهودية او الإسرائيلية (٤٤٠). وقد تبرع السلطان لهم بقطعة ارض لبناء مستشفى للطائفة الإسرائيلية. وقد تبرعت لبنائه عدة اسر يهودية ومنها عائلة قطاوي وموصيري وشيكوريل، وايضا تبرع له العديد من المصريين. وتسمى بالمستشفى الإسرائيلي. وقد تم افتتاحه في عام ١٩٢٦، وعُين لإدارته طبيب يهودي هو دكتور بيكارد هوجر كأول مدير له. (٤٥١) وكان السلطان حسين كامل قد امر بإيواء اليهود المهاجرين من فلسطين إلى الاسكندرية منذ ديسمبر عام ١٩١٤، وأمر يصرف اعانة لهم وصلت إلى مائة جنيه مصرى يوميا - وهو مبلغ كبير وقتها. وقد تم ذلك على وفقا لما اسمته الحكومة المصرية بالاعتبارات الإنسانية، ولم يقف الدين عائقا في سبيل ذلك.

وفى عهد السلطان أحمد فؤاد الذى تولى حكم مصر فى التاسع من اكتوبر عام ١٩١٧، ورغم صدور تصريح بلفور الشهير فى الثانى من نوف مبر بعد أقل من شهر من توليه الحكم، فإن العلاقات مع اليهود

المصريين لم تشأثر. ولم تصدر حكومة السلطان أحمد فواد أى قرار برفض الموقف الصهيوني المعلن. بل أن المصادر اليهودية تذكر أن السلطان فؤاد حضر احتفال تكوين الاتحاد الصهيوني عصر الذي اسسه ليون كاسترد في عام ١٩١٧ تحت اسم «هستدروت هتسوينيت -الاتحاد الصهيوني بصر - بصرايم» השתדרות הציונית במצרים (٤٦) ورغم الشك في حضور السلطان هذا الاحتفال فإن الحقيقة الثابتة تؤكد ان السلطان أحمد فؤاد قرب اليه كثيرا من اليهود. فقد عن يوسف قطاوی باشا مستشاراً لوفد المفاوضات الذي كان قد شكله برئاسة عدلى يكن رئيس الوزراء لمفاوضة الانجليز حسب طلبهم في فبراير عام ١٩٢١ بهدف التوصل إلى اتفاق يرضى المصريين ويحقق الأهداف السريطانية. وهي المفاوضات التي تمت مع كيبرزون وزير الخارجيمة البريطاني والمعروفة بمفاوضات عدلي - كيرزون (٤٧) وبعد صدور تصريح ٢٨ فبراير ١٩٢٢ اختير يوسف قطاوي عضوا في لجنة الدستور التي ضمت ثلاثين عضوا، والتي كان قد شكلها عبد الخالق ثروت رئيس الوزراء في الثالث من ابريل عام ١٩٢٢ بناء على تعليمات الملك فؤاد لبحث وضع مشروع للدستور وقانون الانتخابات.

وفى اول انتخابات يتم اجراؤها بعد صدور دستور ١٩ مارس عام ١٩٧٣، تم انتخاب يوسف قطاوى عضوا فى مجلس النواب نائبا عن دائرة كوم امبو، وتولى رئاسة اللجنة المالية فى المجلس. كما عينت حكومة سعد زغلول التى تولت الحكم فى ابريل عام ١٩٧٤، يوسف يتشورو، عنضو حزب الوفد واليهودى الديانة، عنضوا عجلس

الشيوخ. (٤٨) وفي أعقاب استقالة سعد زغلول في ٢٤ نوفمبر عام ١٩٢٤، كلف الملك قسؤاد أحسد زيوار باشيا وهو من حيزب الاحيرار الدستوريين بتشكيل الوزارة، والتي ضمت، بإيعاز من الملك والانجليز، يوسف قطاري وزيرا للمالية. والذي يعد اول يهودي تولى الوزارة في مصر منذ تولاها يعقوب بن كلس وزير الخليفة الفاطمي العزيز بالله بن المعز لدين الله، (٤٩). وفي اعقاب تشكيل حزب الاتحاد، وهو حزب القصر في يناير عام ١٩٢٥ برئاسة يحيى ابراهيم، عاد زيوار الذي انضم للحزب الجديد وشكل وزارة جديدة، شغل يوسف قطاوى فيها وزارة المواصلات بدلا من المالية، ولكنه بعد شهرين من ذلك التعيين اضطر للاستقالة نظرا للاحتجاج الذي أبداه القصر على تهنئة قطاوي لسعد زغلول زعيم حزب الاغلبية بمناسبة عيد الفطر، الأمر الذي اعتبره الملك تحديا لارادته في فرض العزلة على سعد زغلول وحزيه (٥٠٠) فآثر يوسف قطاوى الاستقالة. وكما هو معلوم فإن يوسف قطاوى كانت تربطه بسعد زعلول علاقات طيبه وزماله منذكان سعد زغلول وكيلا للمجلس التشريعي وقطاري عضوا فيه. كما شارك قطاوي في النشاط السياسي للوفد المصرى، ولكن هذه الاستقالة لم تعن قطع صلة قطاوى بالملك فؤاد ولا بالقصر. فزوجة قطاوي «أليس سوارس» كانت وصيفة للملكة نازلي زوجة الملك فؤاد، وهو المنصب الذي كانت تشغله «فالنتين رولو» من قبل (٤٥) كما أن رينيه ابن يوسف قطاوي – ورئيس شركة السكر والتكرير المصرية، وشركة كوم امبو - كانت تربطه صداقة حميمة بالملك

فؤاد، وبالفعل فقد عين الملك فؤاد يوسف قطاوى عام ١٩٢٧ عضوا عجلس الشيوخ وظل يشغله حتى وفاته عام ١٩٤٢. (٥١)

وقد تولى يوسف قطارى رئاسة الطائفة الإسرائيلية فى مصر خلفا لعمه موسى قطارى اعتباراً من عام ١٩٢٤، و قد عمد إلى تدعيم أنشطة الطائفة، وحاول إعادة تشكيل «مجلس المصلحين» الذى استقال احتجاجاً على تسلط موسى قطارى فى إدارته لمجلس الطائفة، وهو الأمر الذى أثر على وضعها المالى إذ امتنع كثير من اليهود عن دفع الارخاة ماحتة وسم العضوية التى كان يدفعها اليهود لطائفتهم، نظير الرعاية الروحية، وكانت تعد أحد أهم الموارد المالية للطائفة، علاوة عن دفع التبرعات لمدارس الطائفة، ومعالجة الانشقاقات التى حدثت منذ عام ١٩١٨. (٥٢)

وسعى يوسف قطاوى فى نفس الوقت إلى تدعيم علاقات الطائفة بالمصريين عامة والأثرياء منهم بصفة خاصة مستغلا وضعه الاجتماعى وعلاقاته بالقصر، وبالفعل فقد قكن فى عام ١٩٢٨ من الحصول على تبرع من عبد الرحمن الدمرداش باشا قيمته ١٠٠٠٠ جنيه (مائة ألف جنيه مصرى) لبناء وإدارة مستشفى للطائفة الإسرائيلية. (٥٣)

وفى الشلاثين من مارس عام ١٩٣٥ عَكن قطاوى باشا من إقناع الملك فؤاد برعاية احتفالات للطائفة اليهودية أو ينيب عنه من يحضرها، مثل إنابته لمحافظ القاهرة لحضور احتفال الطائفة بالعيد الثالث لافتتاح ملجأ نقطة اللبن. (٥٤) ورعاية الملك الشخصية للاحتفالات الطائفة

بالعيد المثوى الثامن لرحيل الفيلسوف ورجل الدين اليهودى «موسى بن ميمون» (٥٥) وإنابته من يحضر احتفال الطائفة بالعيد الفضى لجلوس ملك بريطانيا على العرش فى الثالث من مايو من نفس العام، اعترافاً بفضله على اليهود وتسهيله إصدار تصريح بلفور. (٥٦)

ولم يكن يوسف قطاوى باشا هو فقط المقرب للملك فؤاد إنما كان يحيط نفسه بمجموعة كبيرة من اليهود منهم چاك جوهر الذى عينه مشرفاً على الرياضة فى مصر. وممن تقربوا إلى الملك فؤاد ايضا حاييم ناصوم افندى (١٨٧٣ - ١٩٦٠) وهو حاخام تركى عينه الملك عام ١٩٢٥ حاخاماً أكبر لمصر والسودان، (٥٧) ومنحه الجنسية المصرية عام ١٩٢٩، كما عُين عضوا فى عام ١٩٣١ بمجمع فؤاد الأول للغة العربية، واشتهر عنه نشاطة الصهيونى والذى بدأه عام تعيينه حاخاماً أكبر، باستقبال «حاييم وايزمان» الزعيم الصهيونى الشهير وإعرابه عن رغبته فى خدمة النشاط الصهيونى ونشر الافكار الصهيونية بين يهود مصر (٥٨)، وقد شكل عام ١٩٣٣ بالتعاون مع يوسف قطاوى لجنة يهودية مصرية لمساعدة اليهود الألمان. (٥٩)

وقد استمر الملك فاروق الذى تولى عرش مصر فى عام ١٩٣٧ فى علاقاته المتميزة مع يهودها، وخاصة من كانوا يعملون مع والده أحمد فؤاد أو يرتبطون بصداقته، أمثال جاك جرهر والذى استطاع ان يستحوذ على ثقة الملك الشاب، واصبح هو المسئول عن تنظيم سهرات الملك الخاصة التى كان يرتادها كثير من اليهود من العائلات المشهورة، والذين

كانوا يخسرون له عمدا على موائد القمار حيث كان يفاخر بقدرته الفائقة في اللعب. وحتى عندما دخل الجيش المصرى إلى فلسطين في مايو عام ١٩٤٨ التزاما بقرارات الجامعة العربية ظلت العلاقات بين القصر واليهود على قدرها من الود والتسامح. فقد نشر الحاخام الاكبر للطائفة في القاهرة «حاييم ناحوم افندي» صديق والده الملك فنؤاد بيانا في الثامن عشر من مايو، اى بعد إعلان الحرب بثلاثة أيام، يناشد فيه ابناء طائفته بالتبرع للجيش المصرى لمساعدته في مهمته في فلسطين والدعاء للملك والجيش (ملحق رقم (٢)). (٦٠) كما قام سلفاتور شيكوريل باستضافة المباحثات غير الرسمية بين المصريين والإسرائيليين في يوليو عام ١٩٤٨ في بيته في باريس. وكان استوديو وندبيرج هو الاستديو المفيضل لتنصبوبر العائلة المالكة، ومحلات شيكوريل هي المحلات المفضلة لها والتي توفر كل احتياجات الملك واسرته، ولذا فقد سارع القصر إلى الساهمة في اصلاح محلات شيكوريل واعادتها لاصلها في اعقاب حريق القاهرة في ٢٦ يناير ١٩٥٢ كما كان عمانوثيل باشا المستشار القانوني في عبهد فاروق وكان أينضا مستشار وزارة الأوقساف!. (٢١)

لقد تعاملت السلطات المصرية عمثلة في الحاكم، مع اليهود باعتبارهم افراد من المجتمع المصرى ينطبق عليهم كافة ما ينطبق على الآخرين. بل ان البعض منهم كانت له الحظوة السياسية التي استغلوها لصالح الطائفة البهودية، ولايكن ان نقول ان هناك تغييرا حاداً حدث في نوعية هذه

العلاقة، فلقد استمرت علاقات الود والاحترام للدين اليهودى والمجاملات والزيارات المتبادلة رافعين شعار الدين لله والوطن للجميع، فبعد قيام الثورة بثلاثة أشهر فقط قام اللواء محمد نجيب رئيس مجلس قيادتها آنذاك واول رئيس للجمهورية بزيارة للمعبد القرائي بالقاهرة وكتب كلمة في سجل الزيارات معبرا عن امنياته لليهود بمناسبة عيد يوم الغفران في الخامس والعشرين من اكتوبر عام ١٩٥٧، وملحق رقم (٣) المرفق صورة للتهنئة التي كتبها محمد نجيب بمناسبة احد الاعياد اليهودية. (٦٢)

لم يكتف اليهود برأس السلطة لتدعيم علاقتهم به الها امتدت هذه العلاقات لتشمل كافة القوى السياسية المؤثرة على الساحة اوقوى المثقفين الذين يؤثرون بأقلامهم وآرائهم في بناء الرأى العام، وهو البعد الهام الذي تنبه له اليهود في مصر وحرصوا عليه.

فبالنسبة لعلاقتهم بالقوى السياسية عصر نجد انه لم تكن هناك حساسيه معينة لعدم الانتماء لحزب او حركة معينة، ولكن من الملاحظ ان اليهود المصريين الذين عاشوا في مصر مواكبين تطورها السياسي كانوا مثل غيرهم من المصريين في الانحياز إلى الوقد المصرى بزعامة سعد زغلول، وقد وثق يوسف قطاوى علاقته بسعد منذ تزاملهما في عام ١٩١٣ في الجمعية التشريعية، ولكن هذا لم يمنعه من الانضمام إلى الاحزاب الاخرى بعد ذلك مثل حزب الاحرار الدستوريين برئاسة زيوار باشا، ثم الانضمام إلى حزب الاتحاد بزعامة يحيى ابراهيم، ومع ذلك

فعلاقته بسعد زغلول وما قيل عن تهئنته بعيد الفطر عام ١٩٢٦ كانت سببا في خروجه من الوزارة. وبالإضافة إلى قطاوى انضم لحزب الوفد كثير من اليهود ومنهم يوسف بيشوتو الذي عينه سعد زغلول عضوا في مجلس الشيوخ عام ١٩٢٤، وفليكس بن زاقين المحامى والياف فينير وزكى شويقه وليون كاسترو والبرت مزراحي الصحفى. وبالقطع فقد كان للشعارات التي نادي بها سعد زغلول من أجل توحيد قوى الأمة وانه لا تفرقه بين أبناء الشعب على إساس الدين أثر كبير في ذلك. ولقد آمن سعد زغلول بافكار رفاعة الطهطاوي وتجاوزه لمفهوم أهل الذمة في الاسلام والذي رأى - اي الطهطاوي - «ان من حق الذين يشتركون في صنع المنافع العمومية للوطن الواحد، ان يتساووا في الحقوق والواجبات وفي طليعتمها الحرية الدينية الكاملة وحسن المعاشرة» (٦٣). وقد ايد يهود مصر مفهوم القومية المصرية الذي برز نتيجة ثورة عام ١٩١٩ مقابل تيار القومية العربية، والجامعة الاسلامية، ولهذا فقد انحاز معظم اليهود المصريين إلى حزب الوفد وزعيمه سعد زغلول وقد عمد بعض اليهود مثل ليون كاسترو منظم الحركة الصهيونية في مصر، أن يؤكد في الاربعينيات وحدة النضال ضد الانجليز، وهو ما يضفي مظهرا وطنيا ويضعف اتهامات الخصوم بعدم الولاء والانتماء الوطني. (٩٤)

واستمرت علاقة اليهود بحزب الوفد حتى بعد رحيل سعد زغلول فى عام ١٩٢٧ (٦٥) وقد نشر بعض من الكتاب اليهود العديد من المقالات التى توضح رأى الزعيم سعد زغلول فى موضوع الوحدة العربية، محاولة

إثناء مصطفى النحاس عن توجهه العربى. وقد ارسل قنصل مصر العام في القدس إلى وكيل الخارجية المصرية في العشرين من سبت مبر عام ١٩٤٧ مذكرة متضمنة نص المقال الذي نشره فلينسكى مسئول الصحافة في الوكالة اليهودية في جريدة يهودية تصدر في فلسطين بالانجليزية Palestine Post تحت عنوان «مصر والوحدة العربية» اشار فيه إلى الصعوبات التي تعترض المشروع من وجهة النظر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وزعم ان هذا المشروع يعارضه كثير من المصريين. واشار الي تصريحات عن الوحدة العربية كان قد ادلى بها – على حد زعمه الدكتور طه حسين في عام ١٩٣٨ إلى صحيفة عراقية لم يحددها اعتبر فيها الدول العربية غير مؤهلة لها. وانها لم تصل بعد إلى التشابه والنضوج الذي يكنها من ذلك ... واردف فلينسكى زاعما ان طه حسين قال انه يكن ان يحدث ذلك بعد خمسين او مائة عام على الاقل (٢٠١) كاسترو في الصحف العبرية الصادرة في فلسطين معبرا عن راى سعد زغلول في الوحدة العربية. (٢٧)

وبالقطع فان ما نشرته الجرائد العبرية عمل الخوف الذى استشعرته الحركة الصهيونية من قيام اى خطرة وحدوية بين الدول العربية قد تعرق المشروع الصهيونى آنذاك. والتساؤل الذى يطرح نفسه لماذا كتب كاسترو آراءه هذه التى ذكرها عن الزعيم سعد زغلول فى الجرائد العبرية فى فلسطين ولم ينشرها فى الجرائد التى تصدر فى مصر سواء

المصرية أو حتى المملوكة لليهود ا والتساؤل الآخر هل كانت طبيعة العلاقات فيما بين سعد زغلول وكاسترو تسمح بان يتبادل معه مثل هذه الآراء! مع العلم ان مصطفى امين (وهو ابن اخت سعد زغلول) ذكر بعد ذلك إن علاقة سعد زغلول بكاسترو علاقة سطحية ولم تكن له صلة به سوى انه نشر مقابلة معه في صحيفته، ثم هاجمه عندما اخرجه الانجليز من الوزارة. (٦٨)

بالقطع فإن كثيرا من معطيات ما نشرته الصحف اليهودية فى فلسطين من آراء قد تجاوزها الظرف التاريخي، فسعد زغلول ابدى رأيه في موضوع الوحدة العربية في العشرينيات، ولكن تداعيات الموقف على الساحة العربية في الاربعينيات كان يستدعى عملا عربيا موحدا، وهذا ما تحمس له مصطفى النحاس.

وإذا كنا قد استعرضنا موقف حزب الوقد من يهود مصر، قاننا ننتقل لموقف حزب الاحرار الدستوريين ثانى الاحزاب المصرية بعد الوقد من حيث الشعبية والأهمية والذى ضم زعامات سياسية مثل محمد محمود ومحمد على علوبه وزعمات أخرى ثقافية ليبراليه سياسية مثل أحمد لطفى السيد ومحمد حسين هيكل وغيرهما. فقد أيد محمد محمود رئيس الحزب تعاطفا مع اليهود ويرى انهم عناصر فعاله تفيد البلاد (٢٩١)، بينما نجد محمد علوبه باشا ينحاز إلى الموقف الفلسطينى ويعلن عداء لليهود، ويدلى بشهادته امام لجنة شو التى شكلتها بريطانيا للتحقيق في حوادث البراق عام ١٩٢٩ مديناً الاستغزازات

الصهيونية فى فلسطين، ويشارك فى مؤتمر بلودان عام ١٩٣٦ لبحث القضية الفلسطينية، ويدعو عام ١٩٣٨ لعقد مؤتمر اسلامى لنصرة الفلسطينيين فى محنتهم فى فلسطين إبان ثورتهم الكبرى (١٩٣٦ – ١٩٣٩)، وقد اثار موقفه حفيظة المنظمة الصهيونية واعتبرته موقفا عدائيا موجها ضد اليهود كلهم (٧٠٠). اما عن مواقف مثقفى الحزب فقد زار نفر منهم أحمد لطفى السيد فلسطين لحضور افتتاح الجامعة العبرية عام ١٩٢٥. (٧١)

اما حزبا الشعب والاتحاد فهما حزبان يحسبان على القصر الذى انشأهما، فقد اتخذا موقفا متسامحا تجاه اليهود، بل يكاد يكون عدائيا تجاه الفلسطينيين المقيمين في مصر وخاصة من قبل اسماعيل صدقى زعيم حزب الشعب، ووزير الداخلية عام ١٩٢٥ في حكومة زيوار باشا، والذى اعتقل العديد من الفلسطينيين الذين تظاهروا ضد «ارثرجيمس بلفور Arthur J. Balfour»، صاحب التصريح الشهير وهو في طريقه إلى فلسطين لحضور افتتاح الجامعة العبرية في القدس. (٧٢) واغلق في عام ١٩٣٠ جريدة الشورى لصاحبها محمد على طاهر الفلسطيني الذي هاجم الصهيونية لتسببها في احداث البراق عام ١٩٢٩.

أما بالنسبة لحركة مصر الفتاة (٧٤) وحركة الاخوان المسلمين فقد كانتا حركتين تحسبان على التيار الإسلامي الذي كان في إجماله يعادى المواقف الصهيونية في فلسطين، وايضا يعادى الانشطة اليهودية على الساحة المصرية، ولكنه لم يضع الضوابط الدقيقة للتفرقة بين اليهودية كعقيدة شوڤينية متعصبة. اتخذت من اليهودية

سبيلها نحو تعميق الايمان والالتزام بها. وحرمت على اليهود الاندماج في اوطانهم. وقد صورت الدعاية الصهيونية هذه الحركات المعادية لها على اساس انها حركات تعمل على تهديد الوحدة الوطنية. وقد ساعد على ذلك نظرة السلطة في مصر إلى الصهيونية واعتبارها رافدا من روافد اليهودية، وأن هدفها يدخل في الاطار الانساني لانقاذ المضطهدين من اليهودا، وبالقطع كان لابد من ايضاح أن هذا الامر لن يتم الاعلى حساب عرب فلسطين اصحاب الارض، المضطهدين من المضطهدين.

ويكن القول أن الأحزاب المصرية بمفكريها وزعمائها، قد تأثرت بالافكار التي جاءت نتيجة لشورة عام ١٩١٩، وعلو شأن القومية المصرية مقابل القومية العربية، اوما يكن ان نسميه مرحلة الانكفاء العربي. ولكن بالقطع هذه المرحلة لم تدم طويلا فقد نبهت احداث البراق في نهاية العشرينيات، ثم الثورة الفلسطينية الكبري (١٩٣١ – ١٩٣٩) وأحداثها، وتواجد زعماء من الفلسطينيين في مصر وعلى رأسهم المفتى الشيخ أمين الحسيني ونشاطاته لمقاومة الصهيونية واظهار بعدها العدواني، إلى حقيقة الاخطار التي تحدق بالامة العربية والاسلامية نتيجة ذلك، وايضا خطورة قيام كيان متعصب ملاصق لمصر.

## القصل الثانسي

# الصحافة اليهودية ومحاولة التاثير على الرأى العام المصرى

لقد سعت الطائفة اليهودية فى مصر إلى ترتيب وضع خاص لها داخل المجتمع المصرى لتحافظ من خلاله على المكاسب التى تحققت لها على مر السنين التى نعمت فيها فى مصر بالتمتع بكافة الحقوق التى يتمتع بها المصريون، بل ليس من المبالغة ان نقول انهم كانوا احسن حالا من باقى شرائح المجتمع المصرى، على عكس حال معظم اليهود الذين عاشوا فى المجتمعات الاخرى سواء فى المنطقة او حتى فى اوربا.

ولاهيمة مصر ووضعها العام فقد اهتم اليهود المصريون، بترتيب حالة قكنهم من التأثير على المجتمع المصرى، وقد نبع ذلك من احساسهم بضرورة قلك المقدرات العامة التي تتبيح لهم المحافظة على وضعهم المتميز، وقد بدأوا ذلك مبكراً مستغلين جو الود والتسامح والحرية التي قتعوا بها في المجتمع المصرى سواء على المستوى الشعبى او مع الحكام والسلطة او مع النخبة المثقفة في هذا المجتمع.

وقد جاء ذلك من خلال تأهيل الرأى العام المصرى لتقبل الافكار التى بدأ ترويجها داخل مصر والمرتبطة بالصهيونية والنشاطات التى بدأت بعض القوى اليهودية فى مصر فى ممارستها. والتأكيد على عدم تأثير ذلك على الوضع الاجتماعي والسياسي الذي ترتب لهم. وقد بدأوا هذا من خلال انشاء العديد من الجرائد والمجلات التي تسمح لهم بذلك وسعوا إلى التأثير على الثقافة والمثقفين المصريين، ثم كان اتجاههم إلى السيطرة على الاقتصاد المصرى من خلال سيطرتهم على البنوك والشركات وهذا ما يمكن ان نسميه بحالة السيطرة المجتمعية التي كانت في مصر حتى عام ١٩٤٨.

### الصحافة اليمودية ومحاولة التاثير على الرأى العام المصرى

وفى إطار السيطرة على الرأى العام جاء التحرك اليهودى فى مصر باصدار سيل من الصحف الناطقة باسم الطائفة اليهودية بلغات مختلفة وخاصة الفرنسية والعربية والعبرية. واما التحرك الثانى فكان السيطرة على فكر وعقل المثقفين والمفكرين المصريين وضمان انحيازهم لهم كطائفة من طوائف المصريين وتأييدا من بعضهم لمشروعهم القومى، او على الخياد، وعدم مهاجمة مخططاتهم.

ان المتبع لإصدارات الصحف اليهودية او التي عِتلكها اليهود في مصر، منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين سوف يفاجأ بان اليهود أصدروا اكثر من اربعة وخمسين صجيفة، ادراكا منهم بتأثير الكلمة في سبيل إثبات وجودهم على الساحة المصرية في المقام الأول، او نشراً لقضية يؤمنون بها مثل القضية الصهيونية.

واذا تتبعنا علاقة السلطة المصرية بالصحافة اليهودية فسوف نجد انها لم تعترض على إصدار أى صحيفة يهودية أو تعطيلها، وكان الاستثناء الوحيد غلق صحيفة «أبو نضارة» التي كان يصدرها يعقوب صنوع (١٨٣٩ - ١٩٦٢) لاستحداثه شخصية شيخ الحارة كشخصية كاريكاترية ترمز إلى الخديو اسماعيل بطريقة هزلية، وتم نفيه إلى باريس التي واصل إصدار الصحيفة منها باسم «أبو نضارة زرقاء». وقد اعتبره البعض أول من استحدث فكرة «مصر للمصريين» وانه لعب دور1

هاماً في إيقاظ الوعي المصرى. (٧٥) وانه كان صديقا لعرابي، وان استمراره في إصدار جريدته من باريس والقيام بتحريرها بواسطة شباب من القاهرة والاسكندرية تحت شعار المساواة والرخاء والحرية، (٢٦) الما يدل على ارتباطه بمصر ودوره الهام في ايقاظ الوعي السياسي المصرى في هذه الفترة. وقد اعتبرت بعض الكتابات صنوع صهيونيا بدليل تأييده للصهيونية في أخريات حياته كما يذكر «حاييم نسيم ملول» في رسالة بعث بها صنوع إلى «نسيم ملول» من باريس عندما شرع في إصدار كتابه اسرار اليسهود الذي دافع فيه عن اليهود وعن مصر، أن ابنة صنوع وتسمى «ليلي» والتي مازالت تقيم في باريس، رفضت محاولة للمسئولين عن الارشيف الصهيوني عام ١٩٥٥ للشراء الاوراق محاولة للمسئولين عن الارشيف الصهيوني عام ١٩٥٥ لشراء الاوراق الخاصة بوالدها. وصرحت لإحدى المجلات الفرنسية الاسبوعية «ان والدها لم يكن يهوديا، إنما كان مصريا وان رفضها بيع تراثه جاء طبقاً وصيته، لان هذا التراث ملك لمصر».

وباستثناء هذه الحادثة فإن غلق أى صحيفة يهودية فى مصر كان مرتبطا برئاسة الطائفة القرائية مثل وقف صدور جريدة إظهار الحقيقة التى اصدرها فرح يعقوب وموسى ابراهيم منشه اوائل القرن العشرين. (٧٩) هذا على الرغم مما كانت تنشره معظم هذه الجرائد اليهودية من دعاية صريحة وواضحة للنشاط الصهيوني وللفكرة الصهيونية.

ويمكن تقسيم الفترة إلى ثلاثة اقسام رئيسية صدرت فيها الصحف اليهودية في مصر واختلف التناول سواء في شكل الإصدار او مضمون الموضوعات والأهداف من الاصدار. الفترة الأولى من بعد انعقاد المؤتم الصهيوني الأول في بال في التاسع والعشرين من اغسطس عام ١٨٩٧ وحتى إصدار تصريح بلفور عام ١٩١٧ والثانية من بعد تصريح بلفور وحتى حرب عام ١٩٤٨. والثالثة من بعد الحرب العربية الإسرائيلية وحتى عام ١٩٥٤.

وبالنسبة للفترة التى تلت مؤتمر بال وحتى صدور تصريح بلفور، فقد صدرت فى مصر اكثر من سبع عشرة جريدة يهودية كان معظمها يصدر بالفرنسية وبعضها بالعربية ومنها جريدة «التهذيب» عام ١٩٠١ التى أصدرها «مراد فرج ليشع» المحامى القرائي المقرب من القصر ومن الخدير عباس حلمى الثانى. وقد اهتمت الجريدة بمشاكل طائفة اليهود القرائين، ومشاكل اليهود فى مصر بصفة عامة وقد استمرت لمدة عامين. وفى نفس الوقت اصدرت جمعية بركوخبا فى الاسكندرية جريدة والرسول الصهيوني» للهداف الصهيونية. وفى عام بك ١٩٠ صدرت جريدة «مصر» باللغة العربية وهى صحيفة صهيونية اصدرتها الطائفة اليهودية فى باللغة العربية وهى صحيفة صهيونية اصدرتها الطائفة اليهودية فى مصر ورأس تحريرها اسحق كارمونا. وكانت تدعو إلى الالتفاف حول اهداف الصهيونية (اى المنظمة الصهيونية) وضرورة تعريف

المصريين بالاهداف الصهيونية ولكنها لم تستمر طويلا. (٨٠) وقى عام ١٩٠٨ اصدر فرج سليم ليشع جريدة «الارشاد» واستمرت لمدة عام وهى مثل «التهذيب»، كانت تصدر عن طائفة القرائين ولها نفس اهتماماتها، علاوة على نشر الكثير من القصص الفولكلوري اليهودي. (٨١)

ومن الملاحظ على هذه الفترة ان الدعوة الصهيونية لم تثر صراحة إلا في جريدة «مصر» التي اهتمت بالرد على ما أسمته بالاعداء الذين لا يفهمون الهدف الصهيوني عن حق، علاوة على الجرائد الفرنسية التي كان معظمها يصدر في الاسكندرية.

أما المرحلة الشانية من اصدارات الجرائد اليهودية في مصر فهي الفترة التي اعتبت تصريح بلفور حتى حرب عام ١٩٤٨. ونلاحظ أن هذه المرحلة كانت من أهم فترات النشاط الاعلامي الصهيوني واليهودي في مصر. وقد تشجع اليهود في مصر لإصدار الجرائد والمجلات التي تعبر عن أهدافهم في أعقاب صدور التصريح مباشرة، ولكنهم استمروا في إصدار صحافتهم باللغة الفرنسية وخاصة تلك التي تعبر عن الصهيونية، جسأ لنبض المصريين وقياساً لمدى تقبلهم للكتابات الصهيونية الصريحة، حتى لو كانت بالفرنسية وايضا تشجيعاً للطائفة اليهودية التي كان معظم مثقفيها وكثير من أثريائها يجيدونها.

La Reconnaissance ومن تلك الجرائد جريدة النهضة اليهودية La Revue . والمجلة الصهيونية Juive

Sioniste والتى أصدرها ليون كاسترو ثم تولى رئاستها چاك موصيرى رئيس المنظمة الصهيونية، واخذت تدعو بوضوح وصراحة لانشاء وطن لليهود فى فلسطين عاصمته القدس ويتحدثون فيه بلغتهم العبرية. (A۲)

وقى بداية العشرينيات رأى اليهود أن الوقت قد حان لإصدار جرائد صهيونية باللغة العربية التى كان يجيدها اليهود المتمصرون اى الذين يتحدثون بالعربية، وايضا لتعريف الشعب المصرى بالاهداف الصهيونية من وجهة نظرهم، والتعامل مع الذين يهاجمون تلك الاهداف، ولذا فقد اصدر «البرت موصيرى» عضو اللجئة المركزية للمنظمة الصهيونية فى مصر، جريدة «إسرائيل» عام ١٩٢٠، بلغات ثلاث هى العربية والفرنسية والعبرية. وكان البرت موصيرى وزوجته ما تيلذا وابئه مسئولين عن الطبعة العبرية والفرنسية حتى انهما جعلا لها ادارة ورئيس تحريرها سعد يعقوب مالكى. ورغم أن جريدة «إسرائيل» الفرنسية صدرت فى وقت كانت تصدر فيه جرائد يهودية اخرى بالفرنسية الا ان هذه الجريدة استطاعت ان تستمر حتى عام ١٩٣٩. (٨٣)

واما النسخة العبرية فظلت تصدر متقطعة حتى عام ١٩٣٢. وأما جريدة إسرائيل باللغة العربية فقد التزمت الدعوة إلى التجديد الثقافي اليهودى، وخاصة بين اليهود الشرقيين، ليواكب مسار الدعوة الصهيونية واخذ سعد مالكى يدعو إلى التضامن بين السفارديم، وعدم زواج شبابهم

من غير اليهود وعليهم التشبه بالاشكنازيم، وطالبهم بمقاومة ما اسماه جهود التبشير الكاثوليكية التى تنشر افكارها بين شباب اليهود فى مصر، وخاصة على ضوء التحاق معظم الطلاب اليهود القادرين فى مدارس تلك الارساليات وخاصة الفرنسية منها. (AL) واخذ يناقش علانية معنى حب الوطن او الوطنية Patriotism والتى حصرها فى حب الوطن القومى فى فلسطين. والمصرية Egyptianization والتى وصفها بالبوتقة التى نتعايش معها وفيها دون الإنصهار. (AO)

وطالب موصيرى على صفحات جريدة «إسرائيل» اليهود المصريين بصفة عامة، والسفارديم بصفة خاصة بالتبرع لكى تتمكن المنظمة الصهيونية القيام عما اسماه ترتيب عمليات البناء في فلسطين ومساعدة إخوانهم هناك في إقامة مجتمعاتهم الزراعية الاستيطانية. (٨٦)

وهكذا اصبحت جريدة وإسرائيل» اول جريدة يهودية تصدر في مصر باللغة العربية بعد تصريح بلغور. ونادت بشكل علني وواضح بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وتبنت وجهة النظر الصهيونية واصبحت المنبر الرئيسي للدعوة لها في مصر. وقد صدر الترخيص الخاص بالجريدة في يناير عام ١٩٢٠ باسم موسى قطاوي باشا رئيس الطائفة الإسرائيلية، على انها جريدة دينية للطائفة، (٨٧) لكنها أصبحت ناطقة باسم الحركة الصهيونية في مصر تنشر اخبارها وترد على أعدائها، وتنشر إعلانات الشركات الصهيونية العاملة في فلسطين وتدعو اليهود المصريين لشراء أراض هناك عن طريق وكيل للشركة بالقاهرة. (٨٨)

وفى أول عدد للجريدة يصدر بعد رحيل منشئها البرت موصيرى، اوضح سعد مالكى رئيس تحريرها فى المقال الافتتاحى بانه ماض على طريق البرت موصيرى حتى تحقق الامة هدفها فى إقامة وطنها فى فلسطين. (٨٩)

وفي مقال تحت عنوان «بيان إلى زعماء اليهود في مصر خاصة وبلاد الشرق عامة، تخدثت ماتيلدا موصيري على أن الهدف من أنشاء الجريدة وهو ايجاد صوت يهودي للدفاع عن الشئون اليهودية والإخبار عن احوال فلسطين، وإظهار نوايا اليهود الحسنة في العودة إلى فلسطين، ومدى التعاون الذي يكن أن بمحدث مع العرب للنهوض بها، وتجديد ما أسمته بالعصور الذهبية الغابرة التي اشترك فيها اليهود والعرب في خدمة الفكر الإنساني ... وفي نهاية المقال كتبت ما تيلدا موصيري مخاطبة زعماء الطائفة: «لقد قمنا بنشر الدعوة الصهيونية طيلة هذه المدة، والتبشير بالمبادئ الصهيرنية والدفاع عنها ورد حملات خصومها، وكم مرة لفتنا نظر كبار رجال الصهيونية في الشرق إلى أن وجود جريدة يهودية بلسان عربي في مصر تتولى الدفاع عن الصهيونية وتنشر الدعوة لها مسألة على جانب عظيم من الاهمية، ودعوناهم إلى مساعدتنا في جهادنا لكي نتمكن من مضاعفة حجم الجريدة وكذلك وجهنا نظر زعماء السفارديم، وكبار رجال الطائفة إلى أهمية وجود لسان عربي يهودي، ولكنهم جميعا لم يعيروا هذا الرجاء شيئا من الاهتمام. (٩٠) ورغم الدعوة الصريحة التى ذكرتها جريدة إسرائيل إلى الصهيونية وتدعيم إقامة وطن قومى فى فلسطين على حساب المصالح العربية، إلا أن هذا الامر لم يلفت انتباه السلطات المصرية والزعامات الحزبية. بل تذكر إحدى الدراسات العربية ان اليهود أصدروا فى هذه الفترة بعض الصحف التى تميزت بتبعيتها لحزب الوفد - حزب الاغلبية - وكانت بالدرجة الأولى صحفا فرنسية، مثل صحيفة الليبرتية (الحرية) التى بدأت فى الظهور فى ١٥ مارس ١٩٢٢ لصاحبها ورئيس تحريرها ليون كاسترو، وقد تحولت عن الوفد بعد خروجه من الحكم فى نوفمبر ١٩٢٤. وايضا صحيفة «الريفيو الجيبسيان» الحياة المصرية لمديرها المسئول چورج دومانى، كما صدرت صحيفة «السيوار» المساء، فى ٨ ديسمبر ١٩٢٥ لصاحبها منيره ثابت ورئيس تحريرها چورج فوشيد. (٩١)

وفى العسرين من ابريل عام١٩٢٤ صدر العدد الأول من مبعلة الاتحاد الإسرائيلى بالعربية عن طائفة القرائين وتصدرت صحفتها الاولى صورة للملك فواد كانطباع عن الولاء للسلطة المصرية ممثلة فى الملك (٩٢). وفى العدد الثانى نشرت صورة كبيرة لسعد زغلول وكتبت تحتها «صاحب الدولة دو الرئاستين سعد باشا زغلول»، وكانت وزارة الوفد الأولى برئاسة سعد زغلول فى الحكم آنذاك. وفى نفس العدد اخذت تنشر ما أسمته باخبار الوطن القومى، وتهنئ اليهود هناك بإصدار نظام نقدى خاص بفلسطين منفصل عن النقد المصرى، وادخال العبرية كلغه من

ضمن لغات ثلاث لتمييز العملة وهي العربية والانجليزية والعبرية. واعتبرت الجريدة ذلك خطرة هامة في سبيل تحقيق هدف الانتداب على فلسطين وهو انشاء الدولة اليهودية هناك. (٩٣) ومنذ العدد الثالث أسفرت عن وجهها الصهيوني ونشرت صورة اللورد بلفور وكتبت تحتها صاحب الرعد المشهور. (٩٤) وذكرت نص التصريح (الوعد). وفي العدد الرابع صورة تيودور هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية (٩٥) واكدت المجلة على صهيونية القرائين وانهم كتبوا إلى اللورد بلفور مطالبين أن تكون فلسطين وطنا قوميا لليهود، وانهم جادوا بما سنحت به ايديهم من المال، وبعثوا به إلى إخوانهم في فلسطين مشتركين معهم في الامر ماديا وادبيا وانهم مستحرون على ذلك. (٩٦) كما انها استنكرت رسالة مندوب الاهرام في القدس التي نشرتها جريدته وذكرت فيها «أن وفداً من اليهردالقرائين المتطرفين المعارضين للصهب نبة قابل اللورد بلومر المندوب السامى البريطاني على فلسطين وطلبوا منه الاعتراف بهم كهيئة منفصلة عن يهود فلسطين، وانهم لن يخضعوا لشروط المكتب الصهيوني. (٩٧) وتحت عنوان «اليهود القراءون يعارضون الصهيونية كذبا وافتراء ، ردت مجلة الاتحاد الإسرائيلي على الاهرام، مؤكده أن هناك خطأ في الترجمة وحدث خلط بين البهود الارثوذكس الذين يعارضون الصهيونية واليهود القرائين. واعادت المجلة تأكيد أن القرائين كتبوا بهذا التأبيد كتابا، وإنه ان لم يكن هناك خطأ في الترجمة فربا يكون هؤلاء اليهود الارثوذكس قد انتحلوا صفة القرائين. (٩٨) وهو ما يتناقض مع الرأى السائد أن القرائين لم يكونوا صهيونيين وأنهم يهود مصريون.

وهكذا وجدنا الجرائد والمجلات الصهيونية تتبارى في تأكيد انتمائها الصهيوني دون مواربة او حجاب تحت سمع وبصر السلطة المصرية التي لم تحرك ساكنا، مما شبع على إصدار العديد من الجرائد والمجلات السهبودية الجديدة سبواء في القياهرة أو الاسكندرية. مثل والصبوت اليهودي La Voix Juive والتي اصدرها البيرستراسلسكي لتعبر عن وجهة نظر الصهيونية التحريفية (التصحيحيه) Revisonists بزعامة زئيف فلاديير جابوتنسكي Zee Vladimier Jabotinsky، وكانت تصدر في الاسكندرية. وصحيفة «الشمس» التي أصدرها سعد مالكي، في اعقاب إغلاق النسخة العربية في نهاية عام ١٩٣٣ من صحيفة اسرائيل نظراً للصعوبات التي واجهتها ماتيلدا موصيري في اعقاب وفاة زوجها في العام نفسه، وصدر العدد الأول من «الشمس» متضمنا الغاية من إصدارها في مقال بقلم سعد مالكي وهو نشر الفضيلة والاخلاق والمحافظة على كيان اليهود الشرقيين وإنها جريدة لا تعبر الاعن رأى صاحبها. واجتذبت الشمس من اول اعدادها اقلام عتاة الصهيونية أمثال ناحوم جولدمان، والدكتور إسرائيل ولفنسون المدرس بكلية دار العلوم بجامعة فؤاد الأول، والاستاذ بالجامعة العبرية في القدس بعد ذلك، وايلي ليغي ابو عسل وغيرهم. وأضحت «الشمس» لسان حال اليهود المصريين بعد ذلك، وكما أوضح صاحبها ورئيس تحريرها «سعد مالكي» من أن الجريدة صدرت بالعربية حتى تكون أداة تواصل بين أبناء اليهود الشرقيين، ولمواجهة دعاوي التغريب التي يحمل لوامها اليهود الغربيون (٩٩) ولذلك فمفهوم «التمصير» الذي تبنته الجريدة هو مفهوم

اتصالي وليس مفهوما اندماجيا في المجتمع المصري. وان هذه الدعوة جاءت لأن معظم البهود في الشرق يجيدون العربية، وايضا لان اللغة العربية والمصرية ضرورة لكي يستطيع اليهود المصريون محارسة حياتهم بصورة طبيعية في مصر وفي الاوطان الشرقية العربية التي يعيشون بن ظهرانيها، وحتى يجدوا فرصة العيش والرزق في البلد الذي يعيشون فيه. ورغم ما كتبه سعد مالكي من أهداف صحيفته وبعدها عن المناحي السياسية الا اننا نجدها واجهة للصهيرنية. وعنيت ينشر التراث اليهودي والذي من خلاله رأى البعض استنهاضاً لهمم اليهود حتى يعيدوا مجدهم الغابر التليد على حد زعمهم. واصبحت «الشمس» هي الجريدة الاولى التي تتجه إليها الاعلانات اليهودية، ومن بينها اعلانات الشركات الصهيونية التي تبيع الاراضي في فلسطين، وتضخمت طموحات سعد مالكي واصدر ملحقأ للشمس بالفرنسية تحت اسم «قديما» Kadima اى إلى الأمام، ولكنها لم تستمر طويلا رغم رغبة سعد مالكي التي توافقت مع مطالب العديد من رجالات الطائفة اليهودية لجعلها جريدة يوميه تعمل على تنقية صورة اليهود امام الرأى المصرى الذي بدأ - منذ نهاية الثلاثينيات واثناء الحرب العالمية الثانية - يتنبه إلى الاهداف الصهيونية الحقيقية، لذا نجد الجريدة في اعدادها الاخيرة تتفاعل تماماً مع أحداث فلسطين، والتحركات العسكرية هناك. وتبادر بنشر مقال في ذكرى الزعيم مصطفى كامل معتبرة اياه باعثا للوطنية في مستهل القرن العشرين. (١٠٠٠) كما خلا العدد السابق لدخول الجيش المصري الحرب عام ١٩٤٨ من أية أخبار أو تعليقات عن الحرب. (۱۰۱۱) وواضح أن هذا الموقف أرتبط بالسياسة العنامة التى انتهجتها الطائفة اليهودية في مصر وهي سياسة التهدئة وإظهار الارتباط بالموقف المصرى حتى أن الحاخام الاكبر لليهود في مصر حاييم ناحوم، أصدر نداء للتبرع لجنود الجيش المصرى في فلسطين.

واما الفترة الثالثة الممتدة منذ قيام إسرائيل في مايسو عام ١٩٤٨ وحتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين، فلم بصدر فيها جرائد به دية جديدة باستثناء جريدة «الصراحة» التي اصدرها البرت مزراحي باسم زوجته عام ١٩٥٠. واستمرت بعض الجرائد والمجلات القديمة في الصدور مثل الكليم والتسعيرة لمزراحي وقد حرصت «الكليم» على الحديث في شئون الطائفة السهودية واخبار اليهود بصفة عامة. اما التسعيرة فقد كان البرت مـزراحي، في هذه الفترة على غير وفاق مع قيادة الحركة الصهيونية ورئيسها ليون كاسترو، وقداتهم مزراحي كاسترو باللعب بالنار، وخاصة بعد قيام مجموعات من الصهيسونيين بعمليات إرهابية في مصر أسفرت عن مقتل اللورد موين وغيره، بل إن مزراحي لام السلطات المصرية لرضائها عن نشاط الحركة الصهيونية في مصر، والسماح لها بعقد المؤقرات واصدار القرارات في قلب العاصمة المصرية، وطالبت والتسعيرة» الحكومة المصرية بالضرب بيد من حديد على أيدى القائمين عليها وخاصة ليون كاسترو والذى كما وصفته جريدة التسعيرة لا تجدى معه سياسة الرفق والهوادة. <sup>(١٠٢)</sup> وعلى الرغم مما يؤخذ على البرت مزراحي من انتهازية واستغلال للفرص وما

قيل عنه من انه كان عميلا للبوليس السياسى، وانه لا يهتم الا بنفسه، (۱۰۳ فقد كان واحدا من اليهود الذين كشفوا الوجه الحقيقى للصهيونية للرأى العام. ولم تتعرض الحكومة المصرية للجرائد اليهودية في مصر الا بعد ان اوعزت الجامعة العربية اليها بذلك، فتم تعطيل جريدة الشمس وجريدة المنير اليهودي الغرنسية في ١١ يونيو عام مجلة «الكاتب المصرى» لأصحابها أولاد هرارى فقد قام اصحابها بوقف إصدارها منذ مايو ١٩٤٨ بعد أن علموا بالاتجاه المطالب بتعطيلها.

وتوقفت كل الجرائد والمجلات اليهودية عن الصدور اعتبارا من عام ١٩٥٧، (١٠٥) عدا جريدة الكليم التي استسمرت حتى عام ١٩٥٧ ويعود ذلك إلى حرصها على عدم الخوض في الحديث عن الأنشطة الصهيونية واهتمامها بشئون الطائفة ونشرها اخبار الثورة المصرية. وقد استغلت في ذلك حرص قيادة الثورة على الوحدة الوطنية وعدم ايجاد نوازع للفرقة. (١٠٦)

لقد لعبت الصحافة اليهودية في مصر دوراً كبيرا في التأثير على الرأى العام المصرى بالنسبة لليهود المصريين في اكتسابهم إلى جانب الدعوة الصهيونية، والتركيز على ايقاظ عوامل الخصوصية اليهودية، ومقاومة اندماجهم في مجتمعهم، واشعارهم بان اقامتهم في مصر إقامة مؤقتة وأن عليهم واجبا رئيسيا نحو تدعيم إقامة الوطن القومي وحمايته.

وأما على مستوى بقية الشعب المصرى فقد حرصت الصحافة اليهودية على التعتيم على حقيقة الدعاوى الصهيونية، ومحاولة إفراغها من نزعتها التوسعية الاستيطانية التى لن تتم الا على حساب عرب فلسطين، والبستها ثوب «اليوتوبية» التى جاءت لحل مشكلة اليهود، ولكن ليس على حساب أى شعب آخر ا وحاولت الصحافة اليهودية ابراز مدى الفائدة المرجوه من التواصل المصرى اليهودى. وبالقطع فان السلطات المصرية انصرفت عن مقاومة النشاط الصهيونى حيث اعتبرته وافداً من روافد اليهودية، عما أغرى المنظمة الصهيونية العالمية على جعل مصر اهم إفرعها فى الشرق، وساعد على ذلك القرب المكانى من فلسطين، بل انها مارست جهودا فعلية مع المصرية قبل الثورة فى اتجاه مشروعها الصهيوني.

### توظيف النشاط الفنى اليمودي للتاثير على الرأى العام المصريء

والتزاما عِفهوم الاهتمام بالرأى العام فى مصر جاء النشاط الفنى لليهود المصريين على اختلاف انواعه مثل المسرح الذى يرع فى كتابته يعقوب صنوع فى مصر، وايضا ظهرت بعض الشخصيات اليهودية المهتمة بالمسرح، وخاصة من المهاجرين الذين قدموا إلى مصر، ورأت ان التعامل مع الفنون المسرحية وخاصة فن التمثيل لايعد عيبا كما كان يعتبره المصريون، وخاصة بالنسبة للفتيات. فظهرت المسرحيات واستحدث قادة الفرق التمثيلية استخدام الفتيات لتشخيص الأدوار

النسسائية فكانت الريادة في هذا المجسال لفنانات من اليسهسود مسثل «استرشطاح» بطلة فرقة اسكندر فرج في بداية القرن العشرين. (١٠٧)

وظهر في مجال التلحين داود حسني (١٨٧٠ - ١٩٣٧) وأخرو وهو من اليهود القرائين والذي واكب سيد درويش وكامل الخلعي، ووضع ألحان أول أوبرا مصرية «شمشون ودليلة» وتولى ابنه رئاسة تحرير مجلة الكليم التي كانت تصدرها طائفة اليهود القرائين. وقد تحول حسني إلى الاسلام هو والعديد من المثلين والعاملين في الحقل الفني من اليهود مثل ليلى مراد وأخرها منير مراد، والفنانة نجمة ابراهيم بعد زواجها من عباس يونس، والتي برغت في تجسيد الشخصيات الشريرة مثل وريا» في الفيلم الشهير ريا وسكينة، وعمر شلهوب (عمر الشريف) بعد زواجه من قاتن حمامه. (١٠٨) ومع ذلك قمن يتصفح أسماء اليهود المصريين الذين عملوا في السينما يجد أن هناك أسماء يهودية الديانة وصهيونية مثل راقية ابراهيم التي عملت امام نخبة من المثلين اشهرهم محمد عيد الوهاب والذي مثلت معد فيلمهما الشهير «رصاصة في القلب» من تأليف توفيق الحكيم، ورغم أنها تزوجت مصريا مسلماً إلا أنها في عام ١٩٥٦ هاجرت من مصر إلى الولايات المتحدة الامريكية والتحقت بالعمل مع الوقد الإسرائيلي في الأمم المتحدة بعد ان حصلت على الجنسية الإسرائيلية وتسمت باسم راشيل ابراهام ليقي. (١٠٩) ومن الفنانين اليهود المصريين المنولوجست الياس مؤدب الذي كان يملك محلا لاصلاح الساعات في شارع عبد العزيز. (١١٠) ونجوى سالم عضو فرقة نجيب الريحانى المسرحية واسمها الحقيقى نينات سلام، وقد اشيع أن الذى قدمها للفن هو امين عثمان باشا، الذى كان على علاقة وثيقة بالبريطانيين، واتهم بقتله مجموعة من المصريين من بينهم الرئيس الراحل أنور السادات فى الاربعينيات. وقد أشيع عن أمين عثمان أنه كان يرتبط مع امها ميرفت جوده مصممة الأزياء فى محلات شيكوريل بعلاقة صداقة، وأن ليون كاسترو قد استغل ذلك لصالح الطائفة اليهودية والحركة الصهيونية فى مصر ليضمن استمرار دعم الدولة للجمعيات ذات التوجه الصهيوني.

وقد كشف ألبرت مزراحى إبان الفترة التى اختلف فيها مع الصهيونية فى مصر الكثير من أهدافهم فى جريدة المصباح التى كان قد استأجرها عام ١٩٤٦ من صاحبها محمد أمين احمد، واركل ادارتها الى الناقد الفنى حسن إمام عمر ورئاسة تحريرها إلى زوجته صول مزراحى. وقد نشر مزراحى عدة مقالات أوضح فيها الدور الذى قامت به الحركة الصهيونية فى مصر للسيطرة على المجال الفنى والسينمائى، وكيف انها قامت بانشاء شركات للسيطرة على عناصر الانتاج بجميع مراحله من الافلام الخام، والانتاج والتوزيع وحتى دور العرض مثل شركة «چوزى فيلم» المملوكة لچوزيف موصيرى، وشركة التوزيع المملوكة لادجار موصيرى. وقد وصلت نسبة تملك اليهود لدور العرض السينمائى فى مصر لما يقرب من ٩٠٪ من هذه الدور. (١١٧١) واوضحت المصباح ان هذه الشركات التى تكونت بإسماء مصرية انما هى للتحايل على قرار الجامعة الشركات التى تكونت بإسماء مصرية انما هى للتحايل على قرار الجامعة العربية بمقاطعة الشركات الصهيونية، والصادر فى الثانى من ديسمبر

عام ١٩٤٥، وطبقته الحكومة المصرية منذ الاول من يناير ١٩٤٦ (١١٣) وان الارباح التى حققتها هذه الشركات، كانت تذهب في اغلبها لتدعيم الانشطة الصهيونية. (١١٤) وكشفت «الصراحة» التعاون القائم بين المخرج المصرى اليهودى الديانة توجو مزراحى وبين بعض السينمائيين الصهيونيين لعمل دوبلاج باللغة العربية لاول فيلمين دعائيين صهيونيين وهما بيت الآباء Father Home وفيلم أرض الامل Hope land وهما يظهران حق اليهود في العودة إلى فلسطين من وجهة نظرهم. في الوقت الذي شنت فيه القوى الصهيونية حربا شعواء ضد الشركة التي انشأها الفلسطينيون تحت اسم شركة الحلم الجزيرة العربية لفضح الاساليب الصهيونية ومحاربتها بنفس أسلوبها. (١١٥)

ورغم ذلك فلم يثبت ان السلطة المصرية في إطار مقارمة الصهيونية في نهاية الاربعينيات قد اتخذت موقفا من النشاط الفني في مصر والذي سيطرت على الكثيس من مقوماته القوى اليهبودية المرتبطة بالصهيونية.. وهو ما يثبت ان الموقف الذي تم اتخاذه بشأن تقييد أنشطة بعض المنظمات والحركات الصهيونية منذ احتدام الصراع العربي الإسرائيلي والذي استنكرته بعض الاقلام اليهودية، واعتبرته انتهاكا لحقوق الإنسان، (١١٦) الها كان موجها ضد ما تشكله هذه الحركات من إضرار بالموقف الأمنى المصرى، دون التعرض لليهود لأنهم يهود وذلك بدليل هذا القبول المجتمعي للمصريين لليهود المتدينيين دون النظر إلي دينهم وخاصة في مجال الفن. فلم يسأل احد عن دين نجمة ابراهيم او

ليلى مراد او راقية ابراهيم أو عن دين نجيب الريحانى او استفان روستى والاخيران مسيحيان مصريان. وعلى الرغم من ان الكتابات اليهودية استمرت تنظر إلى كثير من الفنانين المصريين الذين غيروا دينهم وأسلموا على انهم مازالوا يهودا، وادعت أن تفوقهم الفنى اغا يعود اساساً لاصولهم اليهودية (١١٧) وهو امر مردود عليه، فلم يكن الدين هو المحور الإثنى، وان نظرية النقاء العنصرى لليهود مطعونة بكل المقاييس التاريخية والاثنية والواقعية.

النشاطات الثقافية لليمود في مصر في إطار ايقاظ الوعي اليمودي والتاثير على الراي العام ،

والتزاما بهدف إيقاظ الوعى اليهودى الصهيونى انشأت الطائفة الإسرائيلية فى القاهرة عام ١٩٢٥ «جمعية الابحاث التاريخية الإسرائيلية المصرية» بهدف إحياء التراث التاريخي اليهودى وايقاظ الوعى القومى اليهودى، وقد أنشأ هذه الجمعية وتبناها الحاخام الأكبر حاييم ناحوم افندى فى اعقاب توليه منصبه رسميا فى نفس العام. وقد جاءت هذه الجمعية للحض على عدم اندماج اليهود فى مصر، وهى الفكرة التى كان يروج لها بعض اليهود المصريين. وقد اتخذت الجمعية الفخلة مقرا لها فى شارع زكى بالتوفيقية بوسط القاهرة، وهى المنطقة المفضلة المقار التنظيمات اليهودية على مستوى الطائفة. وقد انقسمت الجمعية إلى ثلاث لجان رئيسية: اللجنة الأولى وهى لجنة الجرد ومهمتها جرد الكتب والمخطوطات اليهودية والخاصة بتاريخ اليهود فى مصر. واللجنة الثانية هى لجنة المحاضرات وتهتم بتنظيم المحاضرات وطبع ونشر الثانية هى لجنة المعود المصريين. واللجنة الثالثة، هى لجنة العلاقات الخارجية وتهتم بالاتصال بالطوائف اليهودية فى البلدان الاخرى وتوثيق الصلات بهم. (١١٨)

وقد ترأس الجمعية عند انشائها يوسف قطاوى رئيس الطائفة وخلفه ابنه رينيه، اما الحاخام الاكبر حاييم ناحوم فكان رئيساً شرفيا لها. وقد شارك في أعمال الجمعية وعقد المحاضرات عدد من اليهود المصريين

امثال دكتور إسرائيل ولفنسون ومراد فرج ليشع، ودكتور الفريد يلوز مدير الترجمة بوزارة الزراعة والذي تولى سكرتارية الجمعية عام ١٩٣٦، ومراد كامل، وصامويل جويتين، وغيرهم. وقد شاركت الجمعية في احتفال الطائفة بالمئوية الثامنة لموسى بن ميمون والتي اقيمت في دار الاوبرا المصرية تحت رعاية الملك فؤاد. كما اصدرت الجمعية كتاباً تذكاريا ضم الأبحاث عن المفكر اليهودي موسى بن ميمون. وقد اصدرت الجمعية مجلة خاصة بها في عام ١٩٤٧ باسم مجلة تاريخ الإسرائيليين في مصر. (١٩٩)

وفى تقديم العدد الأول أوضح رينيه قطاوى رئيس الجمعية بان المجلة «نافذة لنشر الابحاث الخاصة باليهود فى مصر، وانها سوف تفتح آفاقا واسعة لحياتهم ولماضيهم بين ظهرانى الشعب المصرى الكريم، وهى رسائل مرتبطة ارتباطأ وثيقاً بالتاريخ المجيد لوادى النيل السعيد الذى يرجع إلى الآف السنين» وأوضح أن المجلة ستصدر بلغات متعددة لاشتراك علما، من مصر والخارج من اليهود فى تحريرها، مع اضافة ترجمة موجزة باللغة العربية لجميع الموضوعات حتى تصبح المجلة فى متناول الشعب المصرى. وأردف قطاوى «اما منهجنا فانه يمتد إلى أقصى حدود تاريخ اليهود فى مصر زمانا ومكانا، ونشوء الطوائف اليهودية المختلفة على ضفاف النيل ومصيرها منذ ظهورها الاول فى عهد اباء بنى إسرائيل حتى العصر الحديث». (١٢٠)

والمدقق فيما كتبه رينيه قطاوى سوف يستوضح إقراره بانفصال اليهود الذين عاشوا في مصر وعدم اندماجهم في مجتمعهم، وحرص الجمعية على إبراز نتاج تاريخ اليهود المصريين في إعلان واضح عن عدم القبول باندماجهم.

ولم انتقلنا إلى النقطة الاخرى المتعلقة بالتعامل اليهودي مع المثقفين والمفكرين المصريين والذين يلعبون دوراً هاماً في تشكيل الرأى العام من خلال ما يكتبونه أو يعلقون عليه سوف نرى أن شعار «مصر للمصريين» الذي رفعته الشررة العرابية، قد تطور وفسره الوطنيون كل حسب فهمه واقترابه منه. كما حدده مصطفى كامل في تسامي الوطنية المصرية وهو الشعور بالانتماء إلى الأمة وبالمسئولية تجاهها، وهو شعور لايكمن في اللغة او الدين وإغا يكمن في أرض مصر ذاتها. (١٢١) وقد رأى احمد لطفى السيد رأى سعد زغلول وغيرهما من القيادات الفكرية والسياسية أن مصر لا تنتمي إلا لمصر. وأن هناك من اقر عقولة سعد زغلول رافضأ الفكرة التي عرضها بعض الشباب العربي بتوحيد جهود الحركة الوطنية المصرية مع الحركة العربية قائلا: إذا جمعت صفرا إلى صفر إلى صفر فماذا تكون النتيجة ... مشيرا إلى عدم جدوى الحركة العربية. (١٩٢١) ودعا طه حسين إلى قصير اللغة العربية، وفي كتابه «مستقبل الثقافة في مصر»، رأى طه حسن «إن العقل المصري منذ عصوره الأولى تأثر بمعالم البحر المتوسط ورأى ان وحدة الدين واللغة لاتصلحان اساسا للوحدة السياسية ولا قواماً لتكوين الدول». (١٢٣) وتنامى شعور المفكرين المصريين بانتماء المصريين إلى شعوب البحر المتوسط وليس إلى شئ آخر، والانبهار بالغرب. وفي ظل تنامى حالة القومية المصرية مقابل القومية العربية تنامى أيضا موقف التسامح الذي غلف العلاقات الاجتماعية بين طوائف الشعب المصرى، وقد أغرت حالة المثقفين المصريين اليهود إلى محاولة استقطابهم أو على الاقل جعلهم لا يهاجمون الانشطة التي يقوم بها البعض منهم وعلى رأسها النشاط الصهيوني في مصر. وموقف سعد وآراؤه توضح لنا كيف استغلها ليون كاسترو في مقالاته التي نشرها في فلسطين مهاجماً أي التجاهات وحدوية ناسبا تلك الآراء إلى سعد زغلول.

## اليسمود والاقتصاد المصرىء

وأنتقل إلى نقطة أخرى أراها هامة فى تصوير حال اليهود فى مصر، فمن الطبيعى وفى ظل هذه الأوضاع المهيأة ان يسعى هؤلاء اليهود المصريون لتحسين اوضاعهم الاجتماعية من خلال التأثير القوى على الاقتصاد المصرى. وقد ساعدهم على ذلك الاتجاه السائد فى النصف الأول من القرن العشرين الذى لم يفرق بين المصريين على أساس دينى. بل إن اليهود تفوقوا حيث كان كثير منهم كما علمنا، يحملون جنسيات اجنبية غير مصرية ساعدتهم فى ظل الامتيازات الاجنبية التى حماها الاحتلال البريطانى لمصر، وظلت لها البد العليا حتى عام ١٩٣٧، والتى

بدأت تخف وطأتها بعد مؤتمر مونترو، وابضا فقد كانت هناك ظروف موضوعية ساعدت اليهود، ومنها ارتفاع نسبة التعليم العام، وخاصة الأجنبي والفني بينهم، وصلات العديد منهم بالبلدان الخارجية بحكم حمل جنسياتها أو لأنها بلاد المنشأ، وإتقان العديد منهم للتعاملات المالية نتيجة أعمالهم في الصرافة والجمارك ثم في البنوك بعد ذلك وخاصة على ضوء تجاهل العديد من المصريين العمل في البنوك التزاما بالتقاليد الاسلامية التي تحرم الربا، مع ما فرضته طبيعة التعاملات الدولية وخاصة في مجال تجارة القطن من إقامة نظام بنكي محلى مرتبط بالبنوك الاجنبية التي وجدت في مصر فرصة سانحة لتحقيق المكاسب. (١٣٤) وقد استفاد اليهود استفادة ضخمة من هذا التطور فانضم كبار أثريائهم إلى مجالس إدارات البنوك، أو قاموا بإنشاء بنوك خاصة بهم. مثل البنك العقاري المصرى الذي اسست، عام ١٨٨٠ مجموعة عائلات قطاري وسوارس ورولو بالاشتراك مع بنك كريدي ليونيه الفرنسي، وهو البنك الرئيس لصندوق الدين، وقيد لعب البنك العقارى المصرى دوراً كبيراً في الاقتصاد المصرى منذ إنشائد. (١٢٥) ومثل بنك موصيري الذي أسسته أسرة موصيري واسرة كورييل عام ١٨٨٠ كشسركة تضامن (١٢٦)، ثم تحول في عام ١٩٤٢ إلى شركة مساهمة مصرية. وتولى رئاسته ايلي كوربيل ومن اعضاء مجلس الادارة نسيم وفليكس موصيري وفيتا ابراهام فرحات. (١٢٧) وكذلك بنك زلخة الذي تأسس في عام ١٩٤٤ ورأس مجلس إدارته عبد الله خضوري زلخة العراقي الاصل، ومارس نشاطه في الاعتمال المصرفية، وبعض المشروعات الصناعية والتجارة وخاصة تجارة القطن. (١٢٨)

وقدتأسس بنك سوارس عام ١٩٢٦ من أسرة سوارس ومعهم يوسف قطاوى باشا وكان مقره الاسكندرية وله فرعان احدهما بالقاهرة والآخر بطنطا (۱۲۹)، وكان يوسف قطاوى نسيبا لعائلة سوارس حيث كان متزوجاً من اليس سوارس ابنه ادجارسوارس، ولذا نجده بشترك معهم في كثير من الشركات والاعمال المالية، ومنها البنك التجاري المصرى الذي اسسم حاك سوارس ويوسف قطاوى. وكان هناك بنك ايزاك ليون واولا ايلى بعييس، وغيرها من البنوك الاجنبية التي اسهم فيها يهود مصر مثل البنك البلجيكي الدولي، بالإضافة إلى شركات مالية كثيرة مثل الشركة المصرية المالية وقلكها اسرة عدس وموصيري وقطاوي وهراري، والشركة المصرية لتبوظيف الاموال وشركة التأمن الاهلية، وشركة اسكندرية للتأمين، وشركة الشرق الأدنى المالية (١٣٠)، وغيير هذه الشركات المالية التي مثلت سيطرة شبه كاملة على النشاط البنكي، او ما عكن أن تسميه تجارة الأموال لتصبح في يد يهود مصر. وإذا كان كبار الاثرياء اليهود قد أصبحوا مؤسسين أو أعضاء مجالس إدارة هذه البنوك، فإن هذه البنوك والشركات المالية كونت كوادرها الرئيسية من اليهود المصريين ايضا.

وبخلاف البنوك والشركات كانت التجارة محط اهتمام اليهود في

مصر فقد تحكموا في تجارة الذهب، وتجارة الأقمشة والأثاث وغيرها. وكانت هناك المحلات الكبسرى مشل شهكوريل وعدس وبنزايون، وبونتريولي، وصيدناوي وشملا، وعمر افندي، وجاتينيو، وهانو وغيرها.

وشارك اليهود في اتحاد الصناعات المصرى فكان على رأسه هنرى توس بك وسكرتيره مستر ليڤي. (١٣١) وتكونت التربيطات العائلية اليهودية للسيطرة على فرع من افرع النشاط الاقتصادى المصرى أو اكثر مثل عائلة قطاوى التي شاركت عائلة موصيرى في شركاتها المالية، وعائلة سوارس في بناء مصانع السكر، وشاركت عائلة دى منشه في تجارتها الدولية وافتتحوا مكاتب للتصدير والاستيراد في كل من الاسكندرية وباريس. وأنشأ أصلان ورينيه قطاوى شركة العقارات المصرية. وشركة المياه في طنطا وشركة الملح والصودا وشركة التبريد المصرية، وخط الملاحة الخديوية والشركة المصرية للنسيج، وشركة الفنادق المصرية الراقية. (١٣٢)

وقد ساهمت عائلة موصيرى فى إنشاء شركة المحاريث والهندسة ومصانع النحاس المصرية وشركة مناجم البحر الأحمر. وعائلة سوارس التى أسست شركة للنقل العام فى القاهرة كما انشأت خطوط السكك الحديدية الضيقة فى الدلتا والتى تسمت باسمها (قطارات سوارس). وعائلة رولو التى أنشأت شركة محالج القطن فى الصعيد وصناعة الكتان وخيوط الغزل والنسيج. وشركة عداه التى اشتركت مع عائلة

موصيرى فى تأسيس الشركة المصرية لاستيراد وتصدير المحفوظات والمعلبات وشركة البحيرة المحدودة. (١٣٣)

وفى الاسكندرية أسس يوسف سموحه شركة عقارية قامت بتجفيف المستنقعات وأنشأ حيا باسمه. وقد قام اليهود المصريون بمغامرة ولكنها محسوبة من وجهة نظرى. فقد دأبت الشركات والبنوك الاجنبية العاملة فى مصر بتحويل أرباحها وبعض من رؤوس اموالها إلى بلادها عقب انتهاء السنة المالية التى كانت تعقب موسم جمع القطن، واتبع الرعايا الأجانب فى مصر نفس النهج حيث فضلوا الاحتفاظ باموالهم فى باريس ولندن وغيرها من المدن الاوربية. (١٣٤)

أما اليهود المصريون، فرغم ان كثيرا منهم يتمتع بجنسيه اجنبيه، الا أنهم حرصوا على إعادة استثمار رؤوس اموالهم في مصر مستفيدين من مناخ التسامح الذي يكنهم من محارسة انشطتهم بحرية، وعلى هذا فقد لعبوا دوراً في انتاج راس المال الوطني، ولكن لصالحهم الشخصى الذي نتج عنه تملك اليهود لأصول العديد من الشركات في المجالات المختلفة، والتي سببت حالة من شبه السيطرة اليهودية على الاقتصاد المصري. وقد استغل اليهود في مصر سنوات الحرب العالمية الثانية وقكنوا من تحقيق ارباح طائلة نتيجة لظروف الحرب. وسيطروا على ثلث الشركات المسجلة في مصلحة الشركات (١٠٠٣ شركة يهودية من اصل ٢٠٠٨ شركة مسجلة) والعاملة في كافة مناحي الاقتصاد المصري. وقد احسن اليهود استغلال علاقتهم بالسلطة في مصر في اتجاه تدعيم سيطرتهم على الاقتصاد المصري.

لقد أفصحت الحالة الاجتماعية والثقافية لليهود المصريين في مصر عن اندماجهم في جميع أوجه النشاط الحياتي في المجتمع المصري. وانه لم يكن هناك حجر من السلطة تجاه اليهود في مصر او خطر على محارسة نشاط بعينه. وقد استغل اليهود المصريون هذه الحالة من الحياة الطبيعية في مصر للتغلغل في كافة مناحي النشاط على الساحة المصرية، تمثلت في هذا التغلغل الاقتصادي الضخم الذي كان عليه حالهم في مصر، وقد ساعدهم مناخ الحرية هذا في عارسة انشطتهم المختلفة على الساحة المصرية وخاصة في شقها السياسي والعقيدي. واصبحت مصر هدفا للنشاط الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة على ضوء قربها المكاني من فلسطين وعلاقة السلطة بهذا النشاط، وأيضا أنشطتهم في المحركات البسارية والشيوعية في مصر في النصف الاول من القرن العشرين.



## الفصل الثالسث

## النشاط الصميوني ليمود مصــر

لقد وضحت أهمية مصر مبكرا بالنسبة للفكر الصهيونى العام، ولمنظرى هذا الفكر بصفة خاصة وذلك لقربها المكانى لفلسطين وبدأ اليهود والصهاينة نشاطا وسعيا دءوبا لايجاد حالة من الارتباط بين الصهيونين وبين المجتمع المصرى. ولذا فقد كان الاهتمام الصهيوني بإنشاء الجمعيات والمحافل الصهيونية والتي توجت بانشاء الاتحاد الصهيوني بمصر عام ١٨٩٧ والنشاط الذي تواصل على الساحة المصرية مستغلين في ذلك، حالة التآلف المجتمعي السائدة في مصر، والعلاقات التي رتبتها القيادات الصهيونية مع السلطة وتوضيع إلى أي مدى ارتبط يهود مصر بالمشروع الصهيوني، وزيارات زعمائهم وخاصة حاييم وايزمان.

ولكن لابد اولا من الحديث عن الخطوات العملية التى حاولت فيها الصهيونية ايجاد رأس جسر استيطانى فى مصر وكيف فشلت هذه المعدلات، واهمها بلا شك محاولة تيودور هرتزل منظر الصهيونية الحديثة ورئيس منظمتها فى بدايات هذا القرن.

## النشباط الصميوني لينمود مصرء

لقد بدأ النشاط الصهيونى بمصر فى فترة مبكره تسبق المؤتمر السهيونى فى بال فى ٢٩ اغسطس عام ١٨٩٧. وقد جاء هذا الارتباط فى تلك الفترة التى نشطت فيها الجهود الصهيونية لاقامة تجمع يهودى على أى أرض، وخاصة تلك القريبة من فلسطين.

ومن هذه المحاولات، ما قام به بول فريدمان Paul Friedman عام ۱۸۹۱، وهر المانى يهودى محب للمغامره وقد تأثر بما كتبه ريتشارد بورتون Richard Burton قنصل بريطانيا السابق فى دمشق عن ارض مدين The land af Midian وضعنها كتابه الذى نشره عام ۱۸۷۹، وخاصة فيما تضمه هذه الارض من ثروات ومعادن مما اغرى فريدمان للتيام عام ۱۸۹۰ برحلة إلى ارض مدين لدراستها على الطبيعة، وقد تحصل على عينات من تربتها وصخورها لإثبات اهميتها بعد تحليلها بواسطة الخبراء والمختصين.

وارض مدين هى المنطقة الساحلية التى تقع في شمال غرب الجزيرة العربية وتتاخم حدودها الشمالية مدينة العقبة الاردنية، وقتد جنوبا مسافة اربعمائة كيلو متر حتى بلدة الوجه وكانت تتبع ادارتها منطقة السويس المصرية.

وقد حصل فريدمان على موافقة اللوردكرومر المعتمد البريطاني في مصر على مشروعه، والذي نصحه بعرضه على المسئولين في لندن،

والتى اتجه إليها فور عودته عام ١٨٩٠من مصر لمقابلة رئيس الوزراء البريطانى، وكانت خطة فريدمان تتضمن: انه لحل المسألة اليهودية فى اوربا، ولضمان عدم انضمامهم إلى الحركات الثورية الناشئة هناك، فسوف تقام مستوطنة يهودية فى ارض مدين تتمتع بالاستقلال الذاتى تحت الاشراف البريطانى مع تشكيل قوة عسكرية يهودية لحماية المستوطنين من هجمات البدو اهل المنطقة، والتعهد بحماية مشاريع بريطانيا وخاصة بالنسبة لانشاء سكة حديد تربط مصر بالهند.

وقام فريدمان بتجهيز وابور (يخت اسماه إسرائيل اشتراه من المجلترا) وابحر به إلى الاسكندرية حاملا معه بعض المتطوعين من العسكريين اليهود السابقين، وبعض المهتمين من العلماء بلغ عددهم خمسين فرداً علاوة على ثلاثين عائلة يهودية. (١٣٦) وعند وصوله إلى الاسكندرية تقابل مع المسئولين المصريين، ومع اللورد كرومر مرة ثانية، وعند رحيله من الاسكندرية اصطحب معه ثلاثين يهوديا مصريا ممن يتكلمون العربية ويجيدون الفرنسية واللغات الاخرى للمشاركة في يتكلمون العربية ويجيدون الفرنسية واللغات الاخرى للمشاركة في الاستيلاء على منطقة مدين، وللقيام باعمال الترجمة والاتصال مع أهل البلاد الاصليين. وقام محافظ الاسكندرية بنفسه بوداع السفينة عند ابحارها من الميناء ومعه جموع غفيرة من افراد الطائفة اليهودية في الاسكندرية يتقدمهم حاخام المدينة ورئيس الطائفة هناك. وقد ابحرت السفينة إلى منطقة شرما (شرم الشيخ الحالية). حيث عسكر فريدمان

ومن معد. (۱۳۷) ونجح في شراء بعض الاراضي قرب قرية المويلح من الاهالي، والذين تشككوا في نواياه بعد ما رأوا قسامه ومن معه بتدريبات عسكرية واطلاق النيران. فاتجه وقد منهم إلى السويس ثم إلى القاهرة لإخبار الحكومة المصرية وطلب عونها. (١٣٨) ولكنهم لم يجدوا ردا شافيا، فاتجهرا إلى الوالي العثماني في جده دولتلي باشا، وأعلموه عاتم فأرسل فصيلا استطلاعيا اكد صحة المعلومات التي نقلها اهل المنطقة. فقام دولتلي باشا بإرسال حملة عسكرية إلى هناك بإيعاز من الصدر الاعظم العثماني (رئيس الرزراء) ، حيث كانت ارض مدين من الناحية الاسمية تابعة للسلطان العثماني، وكانت القوانين العثمانية لا تبيح قلك الاجانب للأراضي في شبه الجزيرة العربية، وتقابل فريدمان مع قائد الحملة العسكرية العثمانية في منطقة وضبة ورافضا مطلب الاخير في ضرورة الانسحاب من المنطقة مستندا إلى حصوله على موافقة من الحكومة المصرية. وفي نفس الوقت تسرب اليأس إلى نفوس الكثيرين من المشاركين في مقامرة فريدمان ، على ضوء الظروف الصعبة التي لازمت إقامتهم في المنطقة، ورفض السكان المحليون من البدو لوجودهم، هذا بالاضافة إلى المعاملة السيئة التي بدأ فريدمان في إظهارها تجاههم، حتى قيل انه نصب نفسه ملكا عليهم وبدأ يرتدى تاجأ كان قد أحضره معه، وسمى نفسد ملك مدين. (١٣٩) بالإضافة إلى معارضة بعض كبار الرأسماليين اليهود الذين بدأوا يحجبون مساعدتهم عن فريدمان وشعروا انه يمكن أن يمثل خطراً على مصالحهم مع الدولة العشمانية، وكان على رأس هؤلاء المعارضين من الرأسماليين اليهود اليارون دي هيرش. وازاء إصرار الحكومة العنمانية على انسحاب قريدمان من المنطقة، أمرته الحكومة البريطانية بالانسحاب من منطقة مدين، حتى لا يزيد التوتر مع الحكومة العنمانية وخاصة في اعقاب وفياة الخديو توقيق، وتولى ابنه عباس حلمى الناني الحكم نبي مصر في السابع من ينابس ١٨٩٢.

ومن جانبها اتهمت الطائفة اليهردية في الإسكندرية وفريدمان» بخداعهم، وإنه كان يعمل لصالح الحكومة الالمانية، ولبس لإقامة مستوطنة يهردية في مدين، وخاصة على ضوء ما نشر عن طرده لبعض اليهرد المرافقين له والمعارضين لسياساته من معسكره وتيههم في الصحراء واحتمال موتهم نتيجة لذلك. (١٤٠١) ومن جانبه اعتبر «فريدمان» ان الحكومة المصرية قد خدعته بجوافقتها على حملته مع عدم تأييدها له والصمود في وجه المعارضات التي لا زمت حملته، ورفع قضية تعويض ضد الحكومة المصرية محملا إياها مستولية فشله وطالبها بدفع ألفين وخمسمائة جنيه مصرى تعويضاً له. (١٤١) ومن الواضح ان السلطات المصرية كان لها دور بارز في مغامرة فريدمان سواء بوافقتها على مشاركة بعض من يهود مصر في تلك الحملة الفاشلة.

وفى عام ١٨٩٦ قدم إلى مصر احد غلاة الصهيونية وهو ماركو چوزيف باروخ. (١٤٢١) وهو تركى الاصل وقد تنقل بين عدة بلدان قبل مجيئه إلى مصر. وقد اسس فى القاهرة اول جمعية صهيونية فى التاسع عشر من يناير ۱۸۹۷ باسم «بركرخبا» وهى فى نفس الوقت اول جمعية تأسست فى بلدان السلطنة العشمانية، وترأس جمعية مصر چاك هارملين، وعين چوزيف لينوفيتش سكرتيرا لها. وضمت فى عضويتها ثلاثين عضوا من يهود مصر، وافتتحت لها فروعا فى الاسكندرية وبور سعيد والمنصورة وطنظا، (۱۶۳) وفى عام ۱۹۰۱ تولى رئاسة الجمعية چاك موصيرى، وتوالى انشاء الجمعيات الصهيونية فى القاهرة صهيون للاطنال اليهود تحت سن الخامسة عشرة، وجمعية الادب العبرى عام ۱۹۰۵، وجمعية «احباء صهيون» عام ۱۹۰۱، واتحاد اطفال الصهيونية عام ۱۹۰۹، وجمعية «قديا» عام ۱۹۰۱، واتحاد اطفال صهيون عام ۱۹۱۱ ودائرة هرتزل عام ۱۹۱۷. (۱۵۶۱) وفى الاسكندرية كانت هناك الجمعية الصهيونية التى كانت فرعا من جمعية بركوخبا وهتيكفاه وبوعولى زيون (عمال صهيون) وابناء صهيون وهتسعير وقتييون (الصهيوني الشاب). (۱۶۵)

ولكن الجهود الصهيونية لم تقتصر على إنشاء الجمعيات الصهيونية فى مصر. إنما امتدت لتشمل استمرار المحاولات الصهيونية الاستيطانية فى مصر فيما عرف باستيطان العريش وسيناء، والذى اثير لاول مرة فى Theodor كاكتوبر ١٩٠٢م فى المقابلة التى تمت بين تيودور هرتزل Theodor وزير المستعمرات وجوزيف تشميدلين Joseph Techmprlin وزير المستعمرات البريطانى والذى اقترح على هرتزل استعمار العريش وشبه جزيرة سيناء

بدلا من قبرص نظرا لان سكانها من المسيحيين الارثوذكس الأمر الذى قد يثير غضب اليونان وروسيا. (١٤٦)

وقد اتفق على اختيار المنطقة الساحلية ليقيم اليهود نواة لدولة تتمتع بالحكم الذاتي. وقدم هرتزل إلى وزير الخارجية البريطاني اللورد لانسدون Lord Lansdowne موضحا الفائدة التي تعود على بريطانيا من جراء تجمع عشرة ملايين يهودي في العريش يعملون لصالح بريطانيا، وقد ايد اللورد لانسدون المشروع مبدئيا. (١٤٧) وفي نوفمبر عام ۱۹۰۲ ارسل هرتزل «ليوبولد جرينبرج Leopold Greenberg» الى مصر حيث قابل اللورد كرومر، ومسئولين حكوميين مصريين. وفي اعقاب تفاؤله بموافقة البريطانيين والمصريين، قرر هرتزل إرسال بعشة في منتصف بناير عام ١٩٠٣ برئاسة «المهندس ليوبولد كسلر Leopld Kessler»، وضمت ستة اخرين من المنظمة الصهيونية، بالاضافة إلى الكابتن «جولد سميد Gold Smid »، الذي نيطت به مهمة الاتصال باليهود المصريين، وكسب تأييدهم للمشروع. (١٤٨) ولم يحفل هرتزل بعارضة ممثل السلطان العشماني في مصر اعتماداً على التأييد البريطاني للمشروع. وحدد هرتزل مهام اللجنة في دراسة الاسيتطان في شمال شبه جزيرة سيناء، مع بحث امكانية التقدم للارياف والمدن، والبحث في افضل السبل لرى الصحراء وإمكانية ضخ مياه النيل عبر قناة السويس او تحتها وتقدير تكلفة المشروع. وقد اوضح لهم هرتزل اهمية عدم الافصاح عن مهمتهم خوفاً من أية ردود فعل مصرية او عثمانية تعوق المشروع. (١٤٩)

ورغم ان كرومر لم يبخل بتقديم الامكانيات اللازمة للجنة لتأدية عملها فإنه لم يتقبل فكرة نقل مياه النيل عبر القناة لرى الارض فى سيناء. وفى نفس الوقت بدأت القوى الوطنية التى وصلتها خبر اللجنة ووجودها فى مصر تهاجم الفكرة وتعتبرها احتلالا ثانياً مع الاحتلال البريطانى، ورغم ما أشيع عن موافقة الخديوى المبدئية على المسروع، وجهود مراد فرج ليشع، (۱۹۰) المستشار القانونى للخديو عباس حلمى الثانى. فإن بطرس غالى باشا وزير الخارجية المصرى فى حكومة المشروع وان الخديو لن يتخلى عن السيادة المصرية بأية حال من الاحوال عن اية قطعة من ارض مصر، وفى نفس الوقت ابدى «غالى» عدم معارضة المكومة المصرية فى قدوم عدد من المهاجرين اليهود، ومنحهم معارضة المكرمة المصرية المصرية.

ونتيجة لهذا الموقف قرر هرتزل السفر إلى القاهرة والتى وصل إليها فى الثالث والعشرين من مارس عام ١٩٠٣ واستقبله جاك موصيرى رئيس جمعية باركوخبا استقبالا حافلا، ونظم له مقابلات مع العديد من شخصيات الطائفة اليهودية فى القاهرة وعلى رأسهم موسى قطاوى رئيس الطائفة. كما اجتمع هرتزل مع اللورد كرومر الذى عرض عليه متح اليسهود قطعا من الاراضى غير المتصلة، وهو الامر الذى رفضه هرتزل. (١٥٢) ووقفت مشكلة المياه عقبة فى سبيل تحقيق المشروع على الرغم من محاولة هرتزل تذليل الصعاب فى سبيل نقل مياه النيل.

صف المشروع. مما سبب ضيفا لدى كل من المعتمد البريطانى اللورد كرومر والحكومة المصرية. واخيرا ترك هرتزل مصر فى الرابع من ابريل بعد قضاء اسبوعين فى مصر لم يستطع فيهما الحصول على الموافقة لتحقيق مشروعه. (١٥٣) ورغم انه ترك مصر على امل تغير الأوضاع لاعادة محاولة تنفيذ المشروع، فإن كرومر اوضح لتشمير لين ولانسودان انه لايمكن تحقيق هذا المشروع لأنه يحتاج إلى كمية كبيرة من مياه النيل وان العديد من الساسة المصريين يرفضونه. (١٥٤)

وتعرض هرتزل لنقد من الزعماء الصهيونية لعدم قبوله ما عرضه كرومر من اراض غير متصلة، في مقابل إصرار هرتزل على الاستيطان المتصل وعلى نطاق واسع. (١٥٥١) وهنا يبرز دور سلطة الاحتلال ممثلة في اللورد كرومر في إفشال مشروع استيطان اليهود في العريش، رغم ما بين بريطانيا واليهود من علاقات تجلت في تقديم بريطانيا لهرتزل مشاريع استيطانية اخرى اهمها مشروع الاستيطان اليهودي في شرق افريقيا، ورغم أن تشميرلين هو الذي عرض مشروع العريش، فإن كرومر خشى من قيام موقف لا يمكن التعامل معه جراء استنزاف المشروع المقترح لمياه النيل، والتي لا يمكن التعامل معه جراء استنزاف المشروع المفلاحين خاصة الذين تعتبر المياه عصب حياتهم. كما أن كرومر خشى من العراقب التي سيثيرها المشروع من جراء استمرار معارضة القوى الوطنية العراقب التي سيثيرها المشروع من جراء استمرار معارضة القوى الوطنية له، وما يعنيه ذلك من زيادة الارتباط بالدولة العثمانية التي مازالت لها السيادة الاسمية على مصر.

وقد استجابت الحكومة المصرية للموقف الشعبي، وأصرت على إلغاء المشروع وساعدها في ذلك تفهم المعتمد البريطاني وحماسه لذلك. وبهمنا هنا ان نبرز التكليف الذي حدده هرتزل لجولد سميد بالقيام بالاتصال باليهود المصريين إدراكا منه لأهمية دورهم، وهذا مابرز بعد ذلك. فإن الغاء مشروع العريش لم يفت في عضد المنظمة الصهيونية، ولا في موقف اليهود المصريين، ففي أعقاب تأسيس شركة أراضي كوم امبو باسوان في جنوب الوادي، (طبقا للعقد الاتفاقي الذي تم توقيعه في العشرين من مايو عام ١٩٠٣ بين الحكومة المصرية وارنست كاسل وادجارسوارس وشركائهما بهدف استغلال واستصلاح الاراضي في المنطقة ومدته تسعة وتسعون عاما). (١٥٦١) فقد تردد أن هناك مشروعا لإقامة مستعمرة يهودية في كوم امبو لاستيعاب المهاجرين اليهبود طبقا للشروط التي أوردها بطرس غمالي وخضوعهم للسلطة المصرية وقد نشبرت جريدة الأهرام، تحت عنوان «المستعمرة الإسرائيلية في القطر المصرى» أن هذا المشروع قد يكون بديلا عن مشروع استعمار شرق أفريقيا ويغنى الصهيونيين عن السفر إلى مجاهل افريقيا، (١٥٧) ورغم هذا فان هذا المشروع لم ينفذ. وفي عام ١٩٠٨ تجددت محاولة احياء مشروع الاستيطان اليهودي في شمال سيناء ومنطقة العريش على يد نائب القنصل البريطاني في غزة عام ١٩١١ ويدعى اسكندر كنزوفيتس Asknder Knazfich وهو يهبودي بريطاني تعبود اصبوله إلى شبرق اوربا، فقد قام بإغراء اهالي منطقة رفح المصرية على بيع أراضيهم له. وتمكن من شراء اكثر من عشرة الاف دونم، وكان في سبيله لمضاعفة مساحة الارض بهدف إقامة مستوطنة يهودية في المنطقة. ولكن تعود مرة أخرى السلطة البريطانية المحتلة في مصر لوقف المشروع، وخاصة على ضوء تنامى الاحتجاجات ضده من القوى الوطنية، ومن الدولة العثمانية. (١٥٨)

وفى نفس الوقت الذى نشطت فيه المحاولات الاستيطانية اليهودية في مصر، نشطت ايضا الدعوة إلى تشكيل جمعيات صهيونية. وفى عام ١٩١٣ تعالت الدعوات إلى توحيد عمل هذه الجمعيات فى لجنة مركزية لتنسيق اعمال هذه الجمعيات، وقد اثار هذا التجمع مسألة الزعامة، ولكنهم فضلوا تأجيل خلافاتهم بشأنها وخاصة على ضوء وجود جمعيات معظم اعضائها من السفارديم – وهى الاغلب – واخرى اعضاؤها من الاشكنازيم.

وقى بداية الحرب العالمية الاولى تدفق على مصر اعتباراً من ديسمبر ١٩١٤ حتى ديسمبر ١٩١٥ اكثر من ١٩٧٧ مهاجرا من يهرد فلسطين، بعد ان ضيق جمال باشا الحاكم التركى على الممارسات الصهيونية هناك. وعجرد وصول هؤلاء المهاجرين إلى مصر امر الخديو حسين كامل بتسخير جميع امكانيات الحكومة المصرية لتوفير الراحة لاقامتهم، وصرف إعانة يوميه تبلغ ثمانون جنيها مصريا زيدت إلى مائة جنيه، وأبدى ذلك للوقد الذي شكله يهود الاسكندرية برئاسة ادجار سوارس رئيس الطائفة هناك، ومعه حاخام الطائفة في المدينة ديلابيرجولا

والحاخام ابراهام ابيخزير. (١٦٠) وقد قام هؤلاء المهاجرون الاشكناز بنشاط صهيوني كبير في اوساط اليهود بفتح مدارس لابنائهم فاقيمت مدرسة في القباري ومدرسة في المفروزه، واخرى في الورديان اشرفت عليها زوجة الثرى اليهودي السكندري فليكس منشه. (١٦١) وسمحت الحكومة لهم بفتح مدرسة خاصة بهم في الورديان في مايو عام ١٩١٥ تحت اشراف مسز لانداو احدى اليهوديات المهاجرات وكانت الدراسة فيها باللغة العبرية.

وأضحى موقف الحكومة والسلطات المصرية بصغة عامة محل تقدير الطائفة اليهودية في الاسكندرية ورئيسها اد جار سوارس، الذي أرسل برقية شكر لرئيس الوزراء المصرى حسين رشدى باشا منوها بجهود الخديوى والحكومة المصرية في استضافة هؤلاء المهاجرين وتوفير سبل الراحة لهم. (١٦٢)

وقامت الطائفة اليهودية في القاهرة والاسكندرية بتنظيم مساعدات عاجلة لليهود في فلسطين، وانشأوا لذلك «صندوق المساعدات الخاص» بالقاهرة، و«صندوق الاسكندرية للمساعدات اليهودية»، ولجنة اللاجئين بالإسكندرية. وقد ارسل ادجارسوارس إلى البارون روتشيلد يخبره بتكوين هذا الصندوق الذي انشأه يهود الاسكندرية لنجدة يهود فلسطين وقد حيا روتشيلد جهود يهود مصر، وخاصة يهود الاسكندرية وشكرهم على حسن استقبالهم للاجئين اليهود، وتشجيعا منه اكتتب بألف جنيه مصرى مساعدة للصندوق.

وفي نفس الوقت وصل إلى الاسكندرية الصحفي الصهيبوني زئيف فلاديير جابوتنسكي (١٨٨٠ - ١٩٤٠) الذي بادر بتشكيل قوة بوليس لحفظ النظام عرفت باسم «النوطريم دلادنه» اي الشرطة، في معسكر القبارى، بعد نشوب صراع بين السهود الاشكنازيم والسفارديم. (١٦٤) ووجد جابوتنسكي الفرصة سانحة لاخراج تصوره نحو تشكيل قوة عسكرية خاصة تعمل إلى جانب الحلفاء، وفي نفس الوقت قان تشكيل مثل هذه القوة سرف يؤدى إلى إشغال اليهود في معسكرات الايسواء ويمنع الاحتكاك بيستهم من وجهة نظره. وبادر جابوتنسكي ومعه صديقة جوزيف ترومبلدور Joseph Trumbldor (١٨٨٠ - ١٩٢٠) وهو ضابط روسي متقاعد، بالاجتماع بمجموعة من اليهود في بيت احد اليهود المصريين يدعى مارجوليس - Marglois يعمل مندوبا لاحدى شركات البترول في مصر. وقدم جابوتنسكي تصوره عن «الفيلق اليهودي Jewish leigon»، وقت الموافقة على اقتراحه باغلبية خمسة اصوات ضد صوتين وامتناع صوتين (مرفق ملحق رقم (٥) صورة لقرار تشكيل الفيلق بخط يد جابوتنسكي). (١٩٥)

وقد بادر خمسمائة يهودى بتسجيل انفسهم للانضمام للفيلق منهم ٣٥٠ يهوديا من المهاجرين، و١٥٠ من يهود مصر، وتشكل وقد لمقابلة الجنرال البريطاني «ماكسويل Maxwell» قائد القسوات البريطانية في مصر، الذي اقترح عليهم تشكيل فرقة لنقل البغال لمساعدة البريطانيين في قتالهم في شبه جزيرة جاليبولي Gallipli وعين لهم احد الضباط

البريطانيين لقيادة هذه القوة وهسو العقيد جون هنرى باترسون J.H.Patterson الذى اشتهر بإهتمامه بدراسة العهد القديم وقراءاته الكثيرة في تاريخ اليهود. (١٦٦)

ورغم احتجاج جابوتنسكى لما اعتبره إهانة لليهود بتكوين «لواء الخمير» فقد رحب ترومبلدو بذلك ومعه باقى اليهود الاخرون. ونتيجة لجهود باترسون وترومبلدور تشكلت فرقة «نقل البغال الصهيونية Zion لمراب السبوعين فقط، Mule Corps (۱۹۷) (۱۹۷). وتدربت فرقة نقل البغال لمدة اسبوعين فقط، وقيل ان البعض منها لم يتدرب نهائيا. وانضم اليها بعض ابناء اثرياء يهود الاسكندرية مثل افرايم وكلود رولو وسافرت الفرقة إلى شبه جزيرة جاليبولى فى الخامس عشر من ابريل عام ۱۹۱۵، وكان فى وداعها كبار رجال الطائفة اليهودية فى الاسكندرية وعلى رأسهم الحاخام الاكبر بالمدينة «ديلا بيرجولا» والذى قام بتوزيع كتيبات باللغة العبرية تحتوى اجزاء من التلمود والتوراه على افرادها ويقيت الفرقة فى جاليبولى حتى مارس ۱۹۱۹، ولكنها منيت بالعديد من الهزائم نتيجة عوامل عدة منها ضعف القيادة، وضعف الانضباط وعدم التدريب، والوهن الذى اصاب كثيرا من افرادها.

وفى نفس الوقت جاب جابوتنسكى اوربا حتى قكن فى النهاية من الحصول على موافقة الحكومة البريطانية لتشكيل الفيلق اليهودى ليشارك فى جبهة فلسطين. وبالفعل تكونت الكتيبة الثانية والثلاثون من اليهود فى الجيش البريطاني.

وتولى العقيد باترسوف قيادة الفيلق حسب تكليف وزارة الحربية البريطانية، وقد عانى باترسوف كشيرا فى سبيل تدريب افراد هذه الكتيبة ومن عدم انضباط افرادها. (١٦٩)

ووصلت الكتيبة إلى الاسكندرية في الثامن والعشرين من فبراير عام ١٩١٨. وسط احتفالات من جانب اليهود المصريين والذين قابلوها باهتمام بالغ. وعندما وصلت الكتيبة إلى القاهرة قابلتها احتفالات ماثلة نظمتها الطائفة اليهودية في القاهرة. وتجمهر عدد كبير من افرادها ورافقوا الكتيبة في تحركها من محطة السكك الحديدية حتى المعبد الرئيس لليهود الربانيين، ثم اصطحبوها بعد ذلك إلى احد معسكرات الجيش المصرى في منطقة حلمية الزيتون والذي كان من المقرر ان تعسكر فيه للتدريب حتى يتم دفعها إلى فلسطين، وسط بهجة عارمة من اكثر من الفي يهودي ظلوا يحيطونها اثناء اختراقها لشوارع القاهرة. (١٧٠)

وتشكلت الكتيبة التاسعة والثلاثون من يهود امريكا بجهود من Yitzhak ودافيد بن جوريون David BenGurion» وواسحق بن زفى Benzvi Eliazer وتولى قيادتها المقدم البريطاني والعازر مارجولين Margolin »، ووصلت الكتيبتان الثامنة والثلاثون والتاسعة والثلاثون إلى فلسطين في الخامس من يوليو ١٩٨٨.

وقكن جابوتنسكي وباتسرون من إقناع الجنرال اللنبي Alenby الحاكم العسكرى لفلسطين بعد تردد طويل من جانبه، بالقيام بفتح

مكاتب للتجنيد في فلسطين، وقد اثمرت جهودهما في تشكيل الكتيبة الاربعين حملة بنادق ملكية من يهبود فلسطين بالاضافة إلى مسائة وعشرين من جنود فرقة البغال واليهرد المصريين. وتولى قيادتها ضابط يهبون بريطاني هو المقدم فيردريك صحمويل Fredric D. Samuel يهبون بريطاني هو المقدم وراحت تتدرب في معسكرات الجيش الانجليزي بالتل الكبير بجحافظة الاسماعيلية حاليا. (۱۷۱) واصبح مجموع الفيلق بعد تشكيل هذه الكتيبه حوالي ٥٠٠ - ٥٥ فرد، ورغم ما حاول بعض المؤرخين اليهود أن ينسبه للفيلق من دور، فان هذا الدور كان محدوداً نظراً لوصول الكتيبيتين ٣٨ و ٣٩ إلى فلسطة، في منتصف يوليس عام ١٩١٨ وتركزهما في منطقة الملاحة بوادي الاردن، في الوقت الذي كانت التماؤها العمليات المسكرية قد هدأت في فلسطين إلى أن أعلن انتهاؤها رسميا في الحادي والثلاثين من اكتوبر من نفس العام، اما الكتيبة الاربعون فلم تشترك في الفتال اصلاحيث كانت لاتزال في معسكرات التدريب في مصر.

ومن الواضع ان لجوء يهود فلسطين إلى مصر، كما اسلفت، قد أحدث نوعا من الانتعاش القومى بين يهودها تعددت مظاهره، وساعد على هذا الامر الموقف الترحيبي من السلطات المصرية ومباركة السلطان حسين كامل ثم السلطان احمد فؤاد للنشاط الصهيوني، والذي اثمر في تكوين أول تشكيل عسكرى صهيوني في العصر الحديث، ليس مجرد ميلشيات مسلحة كمنظمة الهاشومير، الها هو تنظيم عسكري كامل وهو

«الفيلق اليهودى» الذى اتم إنشاء وتدريب عناصره على ارض مصر وعشاركة بعض من يهودها. وقدمت له التسهيلات سواء من سلطات الاحتلال او الحكومة المصرية وتم استعراض قواته فى شوارع القاهرة والاسكندرية. وعلى الرغم من تسريح عناصر هذا الفيلق بعد ذلك الا ان كوادره هى النواه التي بنيت عليها «الهاجاناه المداة » بعد ذلك عام ١٩٢٠ فى فلسطين والتى شكلها جابوتنسكى ايضا، وورثها الياهوجولومب، وما مثله هذا التنظيم العسكرى من دور بارز فى عارسة العنف ضد العرب فى فلسطين، وانبثقت عنه كل التنظيمات الارهابية الاخرى العاملة هناك مثل الارجون وشترن، واصبح نواه جيش الدفاع الإسرائيلي فيما بعد انشاء الدولة عام ١٩٤٨.

وفى إطار تنشيط العمل الصهيونى فى مصر ارسل ليون كاسترو فى يونيو عام ١٩١٧ (وهو محامى تركى يهودى من ازمير قدم إلى مصر عام ١٩١١ بعد حصوله على ليسانس الحقوق من باريس) إلى لجنة العمل الصهيونية Zionism Action Commttee ومقرها كوبنهاجن والمختصة بشئون عضوية المنظمات الصهيونية، ليسألها عن عضوية اللجنة المركزية الصهيونية التى انشئت عام ١٩١٣ فى عضوية المنظمة الصهيونية، ولكن اللجنة رفضت التعامل مع اللجنة ومع جميع الجمعيات الصهيونية المصرية التى ارسلت لطلب العضوية ايضا. (١٧٣) وطالبت لجنه العمل الصهيونية فى مصر، فى كوبنهاجن من كاسترو السعى لتجميع القوى الصهيونية فى مصر، وذلك لاهمية مصر بالنسبة للحركة الصهيونية.

ودعا كاسترو إلى عقد اجتماع للقوى الصهيونية فى الشامن عشر من اكتوبر عام ١٩١٧، وتم فيه تكوين الاتحاد الصهيونى بمصر وفى حضور اكثر من ثلاثة الاف من يهود مصر، وتم الاتفاق على ان يكون الرئيس من السفارديم وناثباه احدهما سفاردى والاخر اشكنازى. وبالفعل تم انتخاب جاك موصيرى (١٨٨٤ – ١٩٣٤) رئيس جمعية بركوخبا رئيسا للاتحاد وانتخب ليون كاسترو نائبا له ورئيسا للجنة المركزية للاتحاد، وانتخب نائب اخر من الاشكناز وظل الحال هكذا حتى انتخابات عام ١٩٣٧ عندما انتخب الرئيس ونائباه من السفارد. (١٧٤١) وارسل المؤترون إلى حاييم وايزمان رئيس لجنة لندن الصهيونية وعضو اللجنة المركزية للمنظمة الصهيونية، برقيه يخطرونه بتكوين الاتحاد وبتأييد خطواته لتأمين اصدار تأييد دولى للوطن القومى. وقد علق وايزمان على المبوعين تقريبا من هذا الاجتماع. (١٧٥)

واتخذ الاتحاد الصهيونى مقر أله فى ١٤ ش الشيخ ابو السباع (جوار حسنى حاليا)، وافتتح فرع الاسكندرية فى ١٥ ش النبى دانيال. وبعد صدور تصريح بلفور فى الثامن من نوفمبر، بادر الاتحاد الصهيونى فى مصر بعقد اجتماعين فى الاسكندرية وباشراف فرعها هناك. الاول فى الرابع من نوفمبر عام ١٩١٧ اى بعد يومين فقط من إصدار التصريح فى المرح الهمبرا، والاجتماع الثانى فى الحادى عشر من نوفمبر، فى حديقة رشيد وحضره مابين ٧٠٠٠ - ٨٠٠٠ يهودى من المهاجرين ومن يهود الاسكندرية كما حضره زعماء الطائفة الإسرائيلية (اليهودية) فى

القاهرة والاسكندرية علاوة على زعماء الاتحاد الصهيونى فى مصر، كما حضره الحاخام الاكبر للطائفة فى الاسكندرية ، كما حضره احمد زيوار باشا محافظ الثغر (رئيس الوزراء المصرى فى نوفمبر ١٩٢٤ فيما بعد) مندوبا عن حكومة حسين رشدى باشا رئيس الوزراء المصرى آنذاك. وفى نهاية الحفل انشد الحاضرون نشيد الأمل «هتيكفاه تراروالة»، وقد كان هذا النشيد هو المارسليز الصهيونى بالنسبة لهم. (١٧٦١) وارسل الحاضرون برقيتين الأولى إلى وايزمان اعرب فيها چاك موصيرى رئيس الاتحاد الصهيونى فى مصر» عن رغبة يهود مصر فى ان تصبح فلسطين دولة يهودية لغتها العبرية وسكانها من اليهود» والبرقية الثانية إلى لويدچورچ رئيس الوزراء البريطانى معبرا له عن امتنان المجتمعين لحكومة صاحب الجلالة لإصدارها تصريح بلفور. (١٧٧)

وتواصلت جهود يهود مصر للاعراب عن تأييدهم للنشاط الصهيوني، فعقد في الثامن عشر من اغسطس عام ١٩١٨ بعض الاثرياء من يهود الاسكندرية، (منهم فليكس منشه، وجوزيف ايلي بيشوتو والفريد كوهين وليون نحمياس وغيرهم)، اجتماعاً قرروا فيه تشكيل لجنة «العمل من أجل أرض إسرائيل» - הועדה למען ארץ وقد تم ملاحلاً او ما تعرف بالانجليزية Pro Palestine (۱۷۸). وقد تم تسجيلها على اساس أنها جمعية خيرية تعمل من أجل الاعمال الانسانية، الا انها انغمست في الأنشطة الصهيونية بالاشتراك مع مكتب المعلومات الذي انشأته المنظمة الصهيونية في الاسكندرية لتقديم المعلومات الذي انشأته المنظمة الصهيونية في الاسكندرية لتقديم المعلومات الذي انشأته المنظمة الصهيونية في الاسكندرية لتقديم المعلومات اللازمة عن فلسطين لمن يريد الحصول عليها سواء لمن يريد

الهجرة من اليهود او من يريد المساهمة المادية فى الانشطة الصهيرنية هناك. وتذكر المصادر العبرية ان هذه اللجنة قد ساعدت خلال الاعوام من اوربا حتى ١٩٢٧ فى العمل على تهجير ١٢٠٠٠ يهودى من اوربا للاستيطان فى فلسطين وتقديم المساعدات لهم، وساهمت فى إنشاء المستشفيات والمدارس والمستوطنات لليهود فى فلسطين. (١٧٩)

ورغم هذا الزخم الصهيونى فقد حدث خلاف بين چاك موصيرى رئيس الاتحاد الصهيونى وليون كاسترو سكرتير اللجنة المركزية للاتحاد، وقد استقال موصيرى فى ابريل عام ١٩١٨. (١٨٠٠) على اثر ذلك الخلاف احتجاجاً على تسلط كاسترو. وفى العشرين من ابريل مارس عام ١٩١٨، وصل إلى الاسكندرية الزعيم الصهيونى حاييم وايزمان على رأس البعثة الصهيونية التى شكلتها المنظمة الصهيونية لدراسة اوضاع البهود فى فلسطين ولتهيئة الاوضاع لتنفيذ الوطن القومى. وقد فوجئ وايزمان، على حد قوله، باستقبال حافل على رصيف ميناء الاسكندرية من جموع من يهودها وعلى راسهم ادجار سوارس رئيس الطائفة هناك وفليكس منشه من كبار اثريائها اليهود. وفى القاهرة كان الطائفة هناك وفليكس منشه من كبار اثريائها اليهود. وفى القاهرة كان أليهودية بالعاصمة وچاك موصيرى وليون كاسترو والحاخامون والعديد من ابناء الطائفة بالقاهرة. (١٨٠٠) وقد تأثر وايزمان تأثرا كبيرا بهذه من ابناء الطائفة بالقاهرة. (١٨٠٠)

يستقبل افراد الكتيبة الثامنة والثلاثين بنادق ملكية وصلت من لندن في توقيت متوافق مع زيارته، (١٨١) ويبدو ان هذا كان مرتبا من قبل.

ومن الواضع ان التنسيق كان تاماً بين السلطات البريطانية وبين المنظمة الصهيونية العالمية، فعلى الرغم من ان العمليات الحربية لم تكن قد انتهت تماماً في فلسطين؛ فان الصهيونيين لم يصبروا وارسلوا وايزمان على راس هذه البعثة التي اعلنت صراحة انها تستهدف تهيئة الاوضاع لخلق الوطن القومي في فلسطين.

ومنذ عام ١٩١٨ اخذ الصهاينة في مصر يركزون على الانشطة العلمية التي تساعد على تدعيم الوعي الصهيوني بين افراد الطائفة اليهودية في مصر، ولتوثيق الرابطة فيما بينهم وبين الاتحاد. وتم عقد المحاضرات والندوات التي تطالب اليهود بالانضمام إلى الانشطة الصهيونية وعدم معارضتها. وكما طالب وايزمان في محاضرة له في ابريل عام ١٩١٨ امام الطائفة اليهودية اعتبار الصهيونية واليهودية شيئا واحدا (١٨٢)، وهو ما تحقق بالفعل، حيث اعتبرهما كثير من المصريين كذلك. وقد حرص وايزمان وبعثته الصهيونية في اثناء زيارته العمل لتحفيز اليهود المصريين للانضمام للحركة الصهيونية، وزيادة العمل لتحفيز اليهود المصريين للانضمام للحركة الصهيونية، وزيادة التي ابداها من عدم ابداء زعماء الطائفة اليهودية في مصر. ورغم مآخذه التي ابداها من عدم ابداء زعماء الطائفة اليهودية في مصر الحماس الكافي للصهيونية، (١٨٣) لكن المدقق سوف يلحظ نشاطات هؤلاء الزعماء التي تدل على اهتمامهم الصهيوني، مع اهتمامهم في نفس

الوقت بوضعهم الاجتماعي والسياسي الذي تحقق لهم وعدم تعريضه للخط .

ومن جانبه قام الاتحاد الصهيوني بنشر محاضره وايزمان ونشاطات بعثته الصهيونية في جريدته «الصهيونية» التي تصدر بالفرنسية.

وارتباطاً بالاهتمام اليهودى والصهيونى عقدت الطائفة اليهودية فى الاسكندرية فى اغسطس عام ١٩١٨ اجتماعا بمناسبة زيارة وايزمان للمدينة فى طريقه إلى فلسطين لوضع حجر الاساس للجامعة العبرية فى القدس وكان وأيزمان رئيسا لأمنائها، ولاها حاضر وايزمان المجتمعين، داعيا اياهم للمساهمة فى خلق الوطن القومى الذى يحتاج إلى جهودهم ودعمهم المادى، كما دعاهم للمساهمة فى انشاء الجامعة العبرية والتى اعتبرها الصرح التعليمي والشقافي للدولة اليهودية المرتقبة فى فلسطين، (١٨٤٠) ومن جانبها سعت الجمعية الصهيونية فى مصر إلى زيادة العضوية فيها والتي كان يقدر اعضاؤها بعدد دافعي رسم العضوية او التبرع بالشيكل (١٨٥٠) وكان عددهم فى بداية العشرينيات الفي عضو، وزادوا في بداية الاربعينيات حتى وصل عددهم إلى سبعة الان عضو.

وفى مقر الاتحاد الصهيونى بالقاهرة وفرعه بالاسكندرية تم افتتاح فرعه للصندوق القومى اليهودى فى فلسطين والمعروف باسم «الكيرين كاييث» (١٨٧) وعمل ليون كاسترو على اعادة تنظيم الاتحاد مرة أخرى حيث اختار احد اعضاء الاسر اليهودية الثرية وهو چوزيف شيكوريل

لمكون رئيسا للاتحاد، بينما اكتفى هو بتولى منصب النائب له ورئيس اللجنة المركزية للاتحاد. ويظهر هذا الامر حرص كاسترو على تقديم احد الشخصيات اليهودية المصرية المعروفة في مصر، وذلك استغلالا للوضع الاجتماعي والسياسي الذي ترتب لهذه الاسر. وتقديرا منه لحداثه عهده وقدومه إلى مصر. واحتفل الصهيونيون بمناسبة اصدار تصريح بلفور كمناسبة قوميه لهم، وشكلوا وفدا امنهم لمقابلة المندوب السامي البريطاني في مصر لتقديم الشكر والتهنشة بمناسبة هذا الحدث، كما ارسلوا برقيات شكر للحكومة البريطانية لتعاطفها مع امانيهم القومية، وقد شاركهم احتفالاتهم كثير من يهود مصر غير المنتمين للاتحاد الصهبوني. (١٨٨) واهتم الاتحاد الصهبوني بانشاء مكاتب له في اماكن التجمع اليهبودية في غير القاهرة والاسكندرية مثل المنصورة وطنطا والمنصوره. كما اهتم بعض الصهيونيين بالانضمام إلى الاحزاب المصرية، (وخاصة حزب الوفد اكبر الاحزاب التي تم انشاؤها بعد ثورة ١٩١٩). مثل ليون كاسترو ودانيد حزان وفليكس بن زاقين، واليان قينير وزكي شويقه المحامي، وابراهيم (البرت) مزراحي، <sup>(١٨٩)</sup> وقد سارع كثير من اعضاء الاتحاد الصهيوني إلى الحصول على الجنسية المصرية استجابة لطلب الحاخام الاكبر للطائفة حاييم ناحوم والتي سبقت صدور قانون الجنسية عام ١٩٢٩ واستمرت بعده (١٩٠٠).

ونسق الاتحاد الصهيوني نشاطاته مع المنظمة الصهيونية العالمية وخاصة بعد ان تولى حاييم وايزمان رئاستها عام ١٩٢٠ وفي إطار

دعم النشاط الثقافى بين اليهبود المصريين كان توجيه الدعبوة للحكومة المصرية لحضور احتفال افتتاح الجامعة العبرية فى القدس، وقد نظم الاتحاد الصهيبونى فى مصر رحلة ليهبودها لحضور هذا الاحتفال، وقد حصل الاتحاد على موافقات لاكثر من مائتى يهودى مصرى للانضمام لهذه الرحلة من الحكومة المصرية والسلطات البريطانية فى فلسطين. (١٩١١)

وفى مارس عام ١٩٢٦ قام وقد من معلمى المدارس اليهودية فى فلسطين بزيارة لمصر، وقد رحبت الطائفة اليهودية فى مصر بتلك الزيارة وكان فى استقبال الوقد فى محطة مصر للسكك الحديدية كبار رجال الطائفة ومنهم اعضاء الاتحاد الصهيونى والحاخام الاكبر للقرائيين، وايضا وقد عن الحكومة المصرية. واقام الاتحاد الصهيونى فى مصر حفل عشاء على شرف هذا الوقد فى قندق الكونتيننتال فى السابع والعشرين من مارس حضره وزير المعارف المصرى، والذى رد بإقامة حفل غداء فى اليوم التالى للوقد فى مدرسة الاورمان الثانوية حضره كبار رجال التعليم في مصر، ووافق على قيام وقد من المعلمين المصريين بزيارة محاثلة لفلسطن.

كما سعى الاتحاد الصهيونى فى مصر إلى ترشيح الرياضيين اليهود وخصوصاً المنضمين إلى اندية المكابى إلى صغوف الفرق المصرية التى مشر فى المحافل الرياضية الدولية والتركيز على انتصاراتهم فى حالة فوزهم، ونسب ذلك بالقطع إلى اصلهم اليهودى، مثلما حدث من

تركيز اعلامى على سلفاتور شيكوريل وشاؤل مويال اللذين حصلا على المركز السابع والتاسع فى رياضة سيف المبارزه فى الدورة الاوليمبية التى اقيمت عام ١٩٢٨.

وتأثر فرع الاتحاد الصهيونى عصر، بنفس المؤثرات والانشقاقات التى حدثت فى المنظمة الصهيونية وخاصة فى العشرينيات والدور الذى لعبد «البير سترالسكى Alber Stralisky» فى تكوين الصهيونية التصحيحية - اتساقاً مع فكر فلادعير جابوتنسكى.

كسا تأثرت الانشطة الصهيبونية في مصر بالاحداث التي تم بفلسطين مشلما حدث في احداث البراق عندما نشبت الصراعبات والمنافسات بين العرب واليهود عند حائط البراق في الخامس عشر من اغسطس عام ١٩٢٩ ونتيجة استفز از اليهود للعرب الفلسطينيين بالهتافات المعادية، ورفع العلم الصهيبوني عند الحائط وانشاد نشيد هتيكفاه. وقد استمرت هذه الاحداث لمدة اسبوعين وسقط خلالها العديد من القتلي والجرحي. وبدأت الصحافة اليهودية في مصر، وخاصة صحيفة إسرائيل وصاحبها البرت موصيري، الاهتمام بنشر الاخبار التي تسئ للعرب وتظهر اليهود بمظهر الضعيف المعتدى عليه ١. وسافر موصيري إلى فلسطين ليدلي بشهادته امام لجنة التحقيق التي شكلها البريطانيسون، (١٩٤١) وهي اللجنة المعروفة باسم لجنة شحو Show وعضوية ثلاثة من اعضاء مجلس العموم.

وراحت جريدة إسرائيل تنشر شهادات اليهود الذين ادلوا بشهادتهم المام اللجنة مركزة على كل ما يدين العرب ويعطى المبرر والمسوغ امام اليهود للقيام باعمالهم الاستغزازية. ولكن عندما نشرت اللجنة تقريرها في مارس عام ١٩٣٠، وضح فيه ان اليهود هم السبب الرئيسي في هذه الاحداث، والتي جاءت نتيجة استغزازاتهم للجانب العربي، والقت اللجنة اللوم على الوكالة اليهودية في فلسطين وعلى منظمة الدفاع اليهودية المعروفة باسم الهاجاناه. كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في موقف الهجرة اليهودية إلى فلسطين وحتى لايكون التدفق بالا يتفق مع امكانيات البلاد الفعلية. وأن على بريطانيا مشاورة غير اليهود في شأن الهجرة.

عندئذ تحولت جريدة إسرائيل إلى الهجوم على اللجنة وتقريرها، واتهمتها بانها تخالف صك الانتداب لان الوطن القومى روحه الهجرة، وفى القضاء عليها او الحد منها قضاء عليه. كما اخذت تهاجم الصحف المصرية التي لا تنتصر للرأى الصهيوني مثل جريدة الاهرام القاهرية.

وطالب زعماء اليهود في مصر، وعلى رأسهم يوسف قطاوي وچوزيف شيكوريل وليون كاسترو والحاخام حاييم ناحوم السلطات المصرية بوقف الدعاية الفلسطينية المعادية في مصر. (١٩٧٧) وعلى اثرها قام اسماعيل صدقى بتعطيل الجرائد الفلسطينية التي كانت تصدر في مصر، وضيق على الانشطة الفلسطينية المعادية للصهيونية ولليهود.

وفى نفس الوقت طالب الصهيونيون انصارهم فى مصر بوقف انشطتهم المكشوفة والواضحة وخاصة فى مجال جمع الاموال للصناديق اليهودية، والتوقف عن التعليق على الاحداث التى تحدث فى فلسطين. (١٩٨) وهو الامر الذى يشكل رصداً صهيونيا وبهوديا للحالة التى بدأت فى الظهور فى مصر والتنبه للمخاطر التى قثلها الانشطة الصهيونية على مصر والعرب. وفى نفس الوقت تعالت دعوات زعماء الطائفة لليهود فى مصر ومطالبتهم افراد الطائفة بالتمصر، والعمل على الحصول على الجنسية المصرية لمن لم يحصل عليها. وفى إطار التعليق على احداث البراق وفى نفس الوقت دلالة على الجهل بالاحداث، أدلى الامير محمد على – ابن الخديو توفيق وشقيق الخديو عباس حلمى الثانى وولى عهد المملكة المصرية فيما بعد – بتعليق له على الأحداث بأنه إذا كانت المشاكل سببها رغبة اليهود فى الوصول إلى حائط المبكى فى القدس، فعلى المسلمين فى فلسطين أن يبيعوا هذا إلى حائط المبكى فى القدس، فعلى المسلمين فى فلسطين أن يبيعوا هذا إلى اليهود، عبلغ مائة الف جنيه، وبذلك يريحوا انفسهم ويريحوا إفوانهم اليهود. (١٩٩)

وفى الشلاثينيات زادت التنظيمات الصهيونية فى عملها لجذب اليهود المصرين، فأقام ليون كاسترو عام ١٩٣٠ معفلا مجمعاً لكافة المحافل اليهودية سماه المحفل الاكبر لمنطقة مصر والسودان (بنسى بيريت Bin Birth)، والذي أصبح منبرا صريحا للدعوة الصهيونية ففيه كانت تنظم اللقاءات والمحاضرات العلنية التى تدعو

إلى قضية الوطن القومى اليهودى. واخذت التنظيمات الصهيونية فى مصر فى مقاومة اية انشطة معادية للصهيونية فى مصر، وزاد الزعماء الصهيونيون من نشاطاتهم تجاه مصر وزيارتهم لها، وقد تحدثنا عن بعض زيارات الدكتور حاييم وايزمان لمصر منذ عام ١٩١٨ وقد رصدت سبع زيارات له من أجل العمل الصهيونى، كما كان حريصا على مقابلة المسئولين المصريين، وعلى رأسهم الملك فؤاد الذى تقابل معد عام ١٩٢٤، كما تقابل فى نفس العام مع سعد زغلول رئيس الوزراء فى وقتها، وهنأه على توليد الوزاره. (٢٠٠١)

وقد حضر هذه المقابلة چوزيف شيكوبيل رئيس الاتحاد الصهيوني في مصر، وليون كاسترو عضو الوقد ورئيس اللجنة المركزية للاتحاد الصهيوني. (٢٠١) كما قابل وايزمان في عام ١٩٣٨ في اخر زياراته لمصر العديد من الشخصيات السياسية للتخفيف من اثر الاحداث التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ قيام الثورة هناك عام ١٩٣٦. والتي اثرت على الرأى العام المصرى ونبهت كثيرا من قطاعاته لطبيعة الاطماع الصهيونية في فلسطين. فبدأ مقابلاته في مصر مع الامير محمد على ولى عهد مصر وناقش معه مشروع التقسيم الذي كان مطروحاً على الساحة السياسية، واتفقا على انتهاج سياسة توفيقية تحاول جمع العرب واليهود حول المشروع. كما تقابل وايزمان في نفس الزيارة مع محمد واليهود حول المشروع. كما تقابل وايزمان في نفس الزيارة مع محمد اللكي آنذاك، ورئيس الوزراء (١٩٣٨ – ١٩٣٩)، وعلى ماهر رئيس الديوان

وايزمان حريصا على التوقيع في سجل زيارات القصر الملكي بعابدين كلما حضر إلى مصر. (٢٠٢) ولم يكن وايزمان وحده هو الزعيم الصهيوني الذي اعتاد الحضور إلى القاهرة فناحوم سوكلوف (١٨٥٩ - ١٩٩٦) رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية العالمية حضر إلى القاهرة وعقد اجتماعا مع الملك فؤاد يوم ٨ فبراير كما عقد العديد من الاجتماعات مع اعضاء الطائفة اليهودية واشرف على تنظيم زيارته ليون كاسترو رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد الصهيوني. (٣٠٣) وغيرهما كثير من القادة الصهيونية الذين اعتادوا زيارة مصر مثل اسحق بن زفي وكانت زيارته في مارس ١٩٢٧، وموشى شرتوك اول وزير لخارجية إسرائيل، وثالث رئيس للدولة بعد ذلك، والذي كان يزور مصر بصفة دورية كل ستة شهور تقريبا وينزل ضيفا على يعقوب وايزمان الزعيم الصهيوني المصرى. وكذلك زيارة زئيف جابوتنسكي زعيم المنظمة الصهيونية الجديدة والزعيم المطرف وآريه التمان وغيرهم من الصهيونيين، فقد كانت مصر بالنسبة لهم مركزا رئيسيا لتحركهم في المنطقة.

وتواصلت النشاطات الصهيونية في مصر ونشطت حركة جمع التبرعات من ابناء الطائفة وإرسالها إلى فلسطين. فقد قكن يعقوب وإيزمان الزعيم الصهيوني ورئيس الاتحاد في مصر من جمع اثنى عشر الف جنيه مصرى وقام بارسالها إلى فلسطين عن طريق الكيرين هيسود (الصندوق التأسيس الفلسطيني) لاقامة مستعمرة لايواء اليهود الالمان النازحين إلى فلسطين. (٢٠٤) كما قام الحاخام الاكبر ناحوم حاييم

ويوسف اصلان قطاوى بانشاء لجنة يهودية مصرية لمساعدة اليهود الالمان وضمت اللجنة اثرياء الطائفة امثال فيكتور هرارى باشا يوسف بك موصيرى، وروبير رولو وايلى موصيرى وليفى بنزايون وليون سوارس. (٢٠٥) كما انشئت فى الاسكندرية لجان مماثلة لمساعدة اليهود الالمان بواسطة الطائفة اليهودية هناك.

اهتمت الحركة الصهيونية في مصر بالترويج للمشروعات التي يطرحها اليهود لبيع الاراضي في فلسطين، وطالبت الطائفة اليهودية في مصر وخاصة اثريائها، بالمساهمة في ذلك بشراء بعض هذه الاراضي التي كانت تعرضها بعض الشركات اليهودية هناك، واخذت تنشر في مقار الاتحاد الصهيوني وتعلق على ابواب المعابد لافتات تظهر لليهود مدى الفائدة التي يمكن ان يحققوها من شراء الاراضي في فلسطين وكيف يساعد ذلك في انشاء الوطن القومي المرتقب. (٢٠٦) وفي مارس ١٩٣٧ انشأ ليون كاسترو الفرع المصري للجمعية الدولية ضد معاداة الساميية الالمانية الالمانية المعروفية اختصاراً (٢٠٨) لما السامة بمقاومة الدعاية النازية في مصر والشرق الاوسط. (٢٠٧)

ونشطت جمعية الابحاث التاريخية الإسرائيلية المصرية، فأصدرت كتبا لتجسيد اهمية الوطن القومى الذى ينبغى ان يضم اليهود، وان الاضطهادات الالمانية تؤكد ذلك وتدعو اليهود المصريين للانضمام إلى الانشطة التى تدعم الارتباط بالتاريخ اليهودى. واخذت تنظم المحاضرات

نى قاعة حلقة الشبيبة اليهودية الاسبانية بالقاهرة، للشباب اليهود، ويلقيها عليهم زعماء اليهود فى مصر. وقد لعبت هذه الجمعية دورا خطيرا فى التأكيد على عدم الاندماج اليهودى من خلال الفصل التاريخى المتعمد، ورسم منحنى مسارى خاص بالتاريخ للطائفة اليهودية التى عاشت فى مصر، وبالقطع كان كثير من معطياته مجرد خيالات واوهام. ونشطت انديه المكابى اليهودى والمفترض انها ذات توجه رياضى وكان يرأسها فى الثلاثينيات «اميل اسحق Amiel Esaac» وقد اتجهت هذه الاندية إلى تنظيم الندوات التى كان هدفها كما حدده زعماؤها ايقاظ الوعى القومى اليهودى، وتنمية الروح المعنوية، وتقوية الاجسام وخلق الاحساس بالروح اليهودي، وتنمية الروح المعنوية، وتقوية الاجسام وخلق الاحساس بالروح اليهودي، الشاب) عام ۱۹۳۲ وحلوتصى (الرائد) عام هتسعير) أى (العبرى الشاب) عام ۱۹۳۷ وانشأت فرعا لها فى الاسكندرية فى يوليو ۱۹۳۴ وانشأت فرعا لها فى الاسكندرية فى يوليو ۱۹۳۴ و

وازاء هذا النشاط الصهيونى البارز حذرت السلطات البريطانية على لسان ممثلها في مصر «والترسمارت Walter Smart» من مغبة هذه الانشطة الصهيونية التي يمكن ان تثير المصريين، وبالتالى فانهم يخريون عشهم بأيديهم، وان عليهم ان يفهموا انه ليس من مصلحتهم خلق مشاعر معادية لهم في مصر كما هي في فلسطين. (٢١٠) مما حدا بيوسف قطاوى والحاخام الاكبر إلى انشاء جمعية «الشباب المصرى اليهودي». وإنشاء صحيفة الشمس (١٩٣٤ – ١٤٩٨) في محاولة لاستيعاب أية اثار للانشطة الصهيونية في مصر. (٢١١) وأخذا

يدعوان اليهود إلى التمصير، وكما وضع لنا مسبقا - فان هذا لايعنى الا اتخاذ اللسان المصري والعربى طريقا لتوحيد اليهود انفسهم في مصرحيث تفرقت بهم الالسنة.

وقد تأثرت الاحداث في مصر بما يحدث في فلسطين وخاصة مع ازدياد اهتمام بعض الحركات المصرية بهذه الاحداث مثل حركة الاخوان المسلمين وحركة مصر الفتاة. وقد اهتمت هذه الحركات المصرية باحداث الثورة الفلسطينية التي بدأت هناك منذ ابريل عام ١٩٣٦، وما تبعها من مواقف اضطرت انجلترا الدولة المنتدبة على فلسطين إلى تشكيل لجنة تحقيق قدمت تقريزها عام ١٩٣٧ ودعت إلى تقسيم فلسطين بين العرب واليهود، كأول دعوة رسمية للتقسيم. وقد شنت الصحافة اليهودية هجوما ضاريا على قرار التقسيم والذي اعتبرته الوطن القومي وافراغه من مقوماته الحقيقية التي يعرفها اليهود. وكانت هذه المرة الأولى التي اعترفت فيها بريطانيا عاهية الوطن القومي الذي يرتبط باقامة الدولة اليهودية في جزء من فلسطين، على عكس ما كانت تدعيد من أن الوطن القومي لايعني إقامة دولة يهودية. واخذت الصحافة اليهودية في مصر تهاجم الموقف البريطاني وتتهمه بالانتهازية لان البريطانيين سلخوا شرق الاردن عن فلسطين، والتي ينبغي ان تكون كلها وطنا قوميا - أي دولة لليهود. وفي نفس الوقت شنت الصحافة الفلسطينية، وصحافة الجماعات المرتبطة بالنشاط الفلسطيني هجوما حاداً على مشروع التقسيم ووصفته بانه كشف عن الوجه القبيح

للصهيونية واطماعها في فلسطين والتي تؤيدها بريطانيا. (٢١٢) وان كل اليهود صهيونيون رغم إظهار غير ذلك. (٢١٣) وسارع زعماء الطائفة إلى محاولة تطويق هذا العداء ضد الصهيونية واليهودية الذي تنشره بعض الحركات والمنظمات المصرية وصحافتها، وطالبوا اعوانهم بالكف عن النشاطات الصهيونية التي قد تشير المشاعر ضد اليهود. (٢١٤) وفي نفس الوقت سعوا إلى التأثير على الصحف والمجلات التي تهاجم اليهود والصهيونية باستخدام اسلحة التأثير المختلفة، ومنها سلاح الاعلانات او عدم الامداد عواد الطباعة من اوراق واحيار، وخاصة في ضوء احتكار الشركات اليهودية لهذه المواد. (٢١٥) والسعد، لدى الدوائر الحكوميم، والقنصليات العاملة في مصر والتي يتبعها اليهود المتجنسون بجنسيات دولها للتأثير على الحكومة المصرية للوقوف في وجه الحملات التي تنظم في مصر ضد الصهيونية. (٢١٦) وحتى لايسبب ذلك من، وجهة نظرهم، زرع بذور الفتنة بين فئات الشعب المصرى، وأنها إذا طالت اليهبود فإنها من المكن ان تلحق غدا بالنصاري! (٢١٧) وإن هذا الامر من الممكن أن يثب الفوضي ويلحق الضرر بالمطالب المصرية نحو الاستقلال، حيث أن السلطات المصرية لا تستطيع حماية الاقليات. وكان من نتيجة هذه الحملة كما ذكرت الشمس ان قامت الاذاعة المصرية، باتخاذ الاجراءات التي تكفل عدم الاساءة لليهود وعدم اذاعة اخبار او احاديث تتصل بالتحريض الديني او تأليب طائفة على اخرى.

وعا لاشك فيه فإن احداث الثيورة الكيرى في فلسطين (١٩٣٦ -١٩٣٩) مثلت منعطفا هاماً في تنبيبه الرأي العام المصري للاهتمام بالقضية الفلسينية ووقوف بعض السياسيين والمشقفين المصريين إلى جانبها. وقد اثار وايزمان في لقائه برئيس الوزراء المصرى محمد محمود باشا في عام ١٩٣٨ مسألة العداء الذي بدأت تظهره الصحف المصرية، وما تشيره الحركات الراديكالية - من وجهه نظر وأيَّزمان - كالاخوان المسلمين ومصر الفتاة، وتحركات محمد علوبه احد اقطاب حزب الاحرار الدستوريين، وقد وغده رئيس الوزراء المصرى -كما ذكرت الاوساط اليسهسودية - بالتسسندي لذلك الامسر. (٢١٨) وعسادت هذه الاوسساط الصهيونية نفسها فانكرت وجود مشكلة ضد اليهود في مصر في هذه الفترة، في إطار تعليقها على محدودية المهاجرين من مصر إلى فلسطين، وإن المهاجرين من مصر ليسوا مصريون أمّا كان معظمهم من اليسمن أو المغرب أو من الاشكنازيم من شرق أوربا (٢١٩). وردت ذلك إلى أنه لم تكن توجد في المجتمع المصرى مشاعر معادية لليهبود أو معادية للسامية صراحة، باستثناء منظمات مثل مصر الفتاة او الاخران المسلمون، وانها جماعات هامشية - على حد قولهم - لم ينظر إليها بجدية ولم تحظ بالتأييد .. وعلى هذا لم يقبل اليهود على الهجرة من

ورغم الحظر الذي فرضته السلطات المصرية على الانشطة السياسية ومنها النشاط الصهيوني لظروف الحرب العالمية الثانية منذ سبتمبر عام

١٩٣٨، الا ان تدفق جيوش الحلفاء على مصر، ومعهم بعض اليهود المنضمين إلى هذه الجيوش، نشط التحركات الصهيونية على الساحة المصرية، حيث قامت عناصر من المجندين اليهود بالاتصال بيهود مصر وخاصة غير المنضمين للحركات الصهيونية لحثهم على الانضمام إلى الصهيونية. (٢٢١) كما قام بعضهم بزيارات لمدارس الطائفة والالتقاء بالشباب اليهودى، والقيام بتنظيم دورات لدراسة اللغة العبرية وشرح فقرات من التوراه والتلمود والدعوة إلى تأييد الحركة الصهيونية في مسعاها لانشاء الوطن القومى في فلسطين. (٢٢٢) كما قام الاتحاد الصهيوني في مصر بتكوين لجنة في عام ١٩٤١ للترفيه عن الجنود والطيارين اليهود من قوات الحلفاء في مصر وراس هذه اللجنة احد اثرياء البهود في مصر وهو عوفاديا سالم وليون كاسترو نائبا. وقد قامت اللجنة بانشاء نواد في القاهرة والاسكندرية لهذا الغرض، اصبحت في حقيقتها مراكز لنشر الافكار الصهيونية. (٢٢٣)

واهتمت المنظمة الصهيونية العالمية بالنشاط الصهيونى فى مصر، وبدأت مند صيف عام ١٩٤٣ بارسال مبعوثين إلى القاهرة للعمل على تنشيط الحركة الصهيونية والدعوة فى نفس الوقت للهجرة إلى فلسطين، (٢٢٤) وقد سهلت قوات الاحتلال البريطانى فى مصر من عمل مثل هذه البعثات التى كانت تهدف ايضا إلى جمع الاموال من اليهود فى مصر وسرعة إرسالها إلى فلسطين (٢٢٥). وركز المبعوثون على قطاع الشباب اليهودي فى مصر والذين تتراوح

اعمارهم من ١٠ - ٢٦ عاماً من الجنسين واخذوا يركزون على مدارس الطائفة وتلتين هؤلاء التلاميذ العقيدة الصهيونية، وكان يتم ذلك باستخدام اللغة الفرنسية اساساً وبالعبرية أحياناً، وخاصة للمنتمين لجمعية بركوخبا التي كانت تدرس العبرية لاعضائها. (٢٢٦)

وفي اطار التركيز على الشباب الصهيوني تكونت ثلاث منظمات شبابية (٢٢٧)، الأولى: الطلائعي الشاب (هجلوتصي هتسعير) وكانت كوادرها الاساسية من اندية المكابي، وتبعتها حركة الكشافة المصرية اليهودية وكانت حاصلة على ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية في مصر، وقد بلغ عدد اعضائها في عام ١٩٤٤ حوالي ٥٠٠ عضو، وفرع الاسكندرية وقد بلغ اعضاؤه ٤٠٠ عضو، وفي عمام ١٩٤٧ انقسمت حركمة الطلائعي الشماب إلى حركتين متنافستين هما هابؤنيم، ودارو - اما الثانية : فهم العبرى الشاب (هعفري هتسمعير) وبلغ عدد اعضائها عام ١٩٤٣ من ٥٠٠ إلى ٩٠٠ عضواً، وتفرعت عنها حركة هشومير هتسعير الحارس الشاب لحماية افراد الطائفة وخاصة في حارة اليهود؛ بعد احداث نوفمبر عام ١٩٤٥ التي قامت احتجاجاً على إصدار تصريح بلفور. اما الثالثة: فهی مجموعة «بنی عقببا» وکان عدد اعضائها يتراوح ما بين ١٢٠ -٥٠ عضوا واهتمت بالامور الدينية وتعتبر فرعا لحزب همزراحي الديني (الشرقى) في فلسطين. (٢٢٨) هذا غيير التنظيم الشبابي التابع للمنظمة الصهيونية الجديدة في مصر والتي انشأها البير شتراسلسكي وعدد اعضائها مائة عضو حتى عام ١٩٤٤. (٢٢٩)

ومن الملاحظ ان هذه التنظيمات الشبابية الصهيبوئية التى تم انشاؤها فى الاربعينيات قد تم إشهارها فى وزارة الشئون الاجتماعية المصرية على انها جمعيات للكشافة او تابعة للاندية الرياضية. وقد ارتبطت هذه التنظيمات الشبابية باحزاب وتنظيمات اقامها اليهود فى مجتمع اليشوف (المجتمع اليهودى فى فلسطين) إبان فترة الانتداب البريطانى على فلسطين.

وفي يناير عام ١٩٤٤ وبتعليمات من فرع المنظمة الصهيونية في القدس والتي كان يتبعها الاتحاد الصهيوني في مصر اعاد ليون كاسترو تنظيم الاتحاد الصهيوني في مصر، وتم تعيين ليون كاسترو رئيسا للجنة المركزية للاتحاد الصهيوني، واميل نجار المحامي (٢٣٠) نائبا له. وفي السابع من يناير عام ١٩٤٥ انعقد في الاسكندرية المؤقر الصهيوني الأول ليهود مصر، بعد الحصول على موافقة السلطات المصرية على انعقاده، وتم انتخاب يعقوب وايزمان رئيسا للجنة التنفيذية الصهيونية في مصر والتي ضمت اربعين عمضوا أخرين من مجلس الطائفة في القاهرة والاسكندرية. (٢٣١) وقد اهتم الاتحاد الصهيوني بتوجيهات من قيادته في القدس بتنشيط جمع الاموال للصناديق اليهودية الكيرين كايميت والكيرين هيسود واللجان الخيرية التي كانت قد تشكلت في القاهرة والاسكندرية وبالفعل فقد تم جمع مبلغ مائة الف جنيه مصري

عامى ١٩٤٣ و ١٩٤٤. و قكن كاسترو من نقلها سرا إلى المنظمة الصهيونية ومؤسساتها في فلسطين. (٢٣٢) وقد ساعد ذلك على تأكيد نظرة هذه المؤسسات لاهمية موقع مصر الاقليمي واهمية طائفتها وخاصة في ضوء المواقف الصعبة التي خلفتها الحرب بالنسبة للمؤسسات الصهيونية في فلسطين. وبالقطع فإن قكن كاسترو من نقل هذا المبلغ المضخم في حينه إلى فلسطين يثير التساؤلات وخاصة في ضوء ظروف الحرب التي كانت مازالت قائمة.

كل هذا يثبت بلاشك الموقف الحيادى الذى اتخذته السلطات المصرية من النشاط الصهيونى حتى نوفمبر ١٩٤٧ عندما صدر قرار التقسيم، والذى افصح عن المطامع الواضحة لليهود والصهيونيين فى فلسطين بتأييد دولى. (٢٣٣) وهو ما بدل كثيرا من النظرة المصرية بصفة عامة للنشاط الصهيونى. ولكن يمكن القول ان هناك نشاطات صهيونية، وصفت فى حينها انها متطرفة، واخرى سياسية منذ النصف الأول من اربعينيات القرن العشرين واهتمت بها السلطة المصرية وهى الخاصة بانشطة الصهيونية التصحيحية (التحريفية) (٢٣٤)، والتنظيمات اليسارية ودور اليهود فيها.

## القصل السرابسع

## النشاطات الارهابية واليساريـة لليـهود في مصــر

لقد عمدت الصهيونية كما علمت مسبقا إلى التأكيد على حالة التآلف داخل المجتمع اليهودى فى مصر وايضا داخل المجتمع المصرى ككل وحرصت على ايجاد الرابطة المصلحية لاستمرار هذه الحالة وعدم المساس بها. وعارضت كثيرا من المحاولات التى قامت داخل المجتمع المصرى لمحاربة الانشطة الصهيونية ونجحت إلى حد كبير فى القضاء عليها بدليل السماح الرسمى بالنشاط الصهيوني فى مصر.

ولكن السلطة المصرية لم تلتفت بجدية إلى الانشطة الصهيونية الا بعد الاحداث الارهابية التى بدأت قارسها بعض الفصائل الصهيونية وخاصة المرتبطة بالتصحيحيين الصهيونيين وزعيمهم وثيف فلاديير جابوتنسكى الذى انشأ الفيلق اليهودى في الحرب العالمية الأولى على التراب المصرى من قبل.

وايضا فقد كانت هناك قضية اخرى انغمس فيها اليهود في مصر وهي قضية النشاط اليسارى والشيوعي الذي بدأ في مصر منذ أوائل القرن وظهرت ملامحه في بداية العشرينيات بقيادات يهودية لفتت الانظار اليها وخاصة انظار السلطة في مصر.

## التصحيحيون والمنظمات الارهابية الصميونية في مصر

ينتسب التصحيحون إلى زئيف فلاديير جابوتنسكي الزعيم الصهبوني وهو زعيم أبو التطرف في الفكر الصهبوني الحديث، ويعود إليه إنشاء التنظيمات العسكرية الصهيونية في النصف الأول من القن العشرين، بداية من الفيلق اليهودي، وقد شكل جابو تنسكي حركة التنقيحية او التصحيحية داخل المنظمة الصهيونية عام ١٩٢٥ وجعل مقرها باريس. واعلن بوضوح تام أن هدف الصهيونية هو الدولة اليهودية Jewish State، والتي ينسغي أن تضم ضفتي الاردن فجذب إليه المتطرفين من الصهيونيين الذين لم يرتاحوا إلى ما أسموه الأسلوب المهادن الذي تتبعه القيادات الصيهونية. ومن جذبهم جابوتنسكي إلى فكره احسد اليهسود المصريين الذين يدرسسون في باريس وهو البيرستراسلسكى (٢٣٥)، الذي انضم إلى حركة التصحيحية وعندما عاد إلى مصر عام ١٩٢٩، اسس فرعا للحركة في مصر. وفي عام ١٩٣١ اسس في الاسكندرية صحيفة الصوت اليهودي Le Voix Juive بتسمويل من أثرياء الطائفة هناك وبتأييد من حاخام الاسكندرية دافيدبراتو، ولتصبح هذه الجريدة صوتا للصهيونيين المتطرفين في مصي ولكن الجريدة توقفت عام ١٩٣٣ نظراً لسفر ستراسلسكي إلى باريس ليتولى رئاسة جريدة صهيونية اخرى هناك. (٢٣٦)

وعندما انفصل جابوتنسكى نهائيا عن المنظمة الصيهونية الرسمية وانشأ في سبتمبر ١٩٣٥ منظمته البديلة المعروفة بالمنظمة الصهيونية

الجديدة New Zionist organization الحديدة الجديدة المصر ليؤسس فرع المنظمة في مصر واتخذ من مكتبة في ميدان مصطفى كامل باشا مقرا له، كما انشأ للمنظمة فرعين في الاسكندرية وبور سعيد. (٢٣٨) وقد ضمت هذه المنظمة شخصيات يهودية معروفة بتطرفها مثل فليكس بن زاقين المحامي بالاسكندرية ورئيس الفرع هناك، وايلي بوليتي رئيس مكتب جريدة المصرى بالاسكندرية، ومحامي يهودي اسمه فيكتور حزام، وناثان وموريس هليمان تاجرا مجوهرات من بور سعيد، وقيستاكوهين وكاريو روزنتال موظف بشركة توسكا للكحوليات، وروفائيل سادوفسكي مدرس لغة فرنسية.

واستغل ستراسلسكى مرور زئيف جابوتنسكى بمصر بعد ان ادلى بشهادته امام «لجنة بيل»، ودعاه لالقاء محاضرة امام الطائفة اليهودية في الاسكندرية تم عقدها في فندق سيسل في الخامس من يوليو الاسكندرية تم عقدها في فندق سيسل في الخامس من يوليو المعتادية بيل على اساس ان الدولة اليهودية لابد ان تضم حدودها التاريخية فلسطين كلها وشرق الاردن. (٢٣٩) وعندما توفي جابوتنسكى في نيويورك عام ١٩٤٠، تولى رئاسة المنظمة بعده آريه التمان -١٩٤١ مصم كثيرا واهتم بنشاط المنظمة فيها وعقد العديد من الاجتماعات مع يهودها. وفي احد هذه الاجتماعات التي عقدت في الاسكندرية في فبراير ١٩٤٤ والتي ضمت العديد من الشخصيات الصهيونية واليهودية وعقدت في منزل احد تجار القطن الشخصيات الصهيونية واليهودية وعقدت في منزل احد تجار القطن

اليهود بالاسكندرية يدعى «روسانو»، اعلن التمان انه إذا لم يستطع اليهود تحقيق مطالبهم بالوسائل السلمية، فعليهم اللجوء إلى العنف لتحقيقها. (٢٤١) وقد اثار هذا التصريح حفيظة سلطات الامن في مصر حيث قام حسن رفعت باشا وكيل وزارة الداخلية المصرية باستدعاء ستراسلسكي وابلغه بعدم موافقة السلطات على منح ترخيص بفتح فرع للمنظمة الصهيونية الجديدة في مصر. وابضا بعدم الموافقة على عقد اجتماع للاحتفال بالذكري الرابعة لوفاة جابوتنسكي منشئ المنظمة وزعيمها. ومن جانبه قام رفعت باشا بالاتصال بالمستر چينكنز -Jen للاحتفال الامني في السفارة البريطانية للتنسيق بشأن ورد في تهديدات «التمان»، وما تم في لقاء رفعت وستراسلسكي، ما ورد في تهديدات «التمان»، وما تم في لقاء رفعت وستراسلسكي، باصدار تعليماته إلى مسئولي سفارته بتجنب الاشتراك في الانشطة الصهيونية في مصر، وعدم التعامل مع زعماء الصهيونية بها.

ولكن ستراسلسكى كرئيس للمنظمة الصهيونية الجديدة فى مصر ظل يعمل رغم عدم الحصول على تصريح من السلطات المصرية، وتعاون معه احد اليهود المصريين هو روفائيل سادوفسكى المولود عام ١٩١٣ وكان يعمل مدرسا للغة الفرنسية، وعمل كأمين للمنظمة الصهيونية الجديدة فى الجديدة مع ستراسلسكى. وقد أنشأت المنظمة الصهيونية الجديدة فى فلسطين تنظيما عسكريا لها عام ١٩٣٧ «هو الارجون تسفئى لؤمى – المنظمة العسكرية القومية» (٣٤٣) وهى منظمة ارهابية متطرفة وانشق

عنها في عام ۱۹٤٠ ابراهام شترن الذي اسس منظمة عسكرية متطرفة اخرى هي «لوحمي حيروت يسرائيل او المقاتلون من اجل حرية إسرائيل» وإن ظل على ارتباطه بمبادئ وافكار جابوتنسكي وتلميذه مناحم بيجين، وعرفت هذه المنظمة الاخيرة «بمنظمة شترن Stern Gange» (۲٤٣٠) وقد افتتحت فرعا لها في القاهرة اسسه احد جنود الحلفاء اليهود في مصر اسمه چوزيف سنتر – Joseph Center عام ۱۹٤٣، ثم تولى فرع شترن من بعده روفائيل سادوفسكي امين عام المنظمة الصهيونية الجديدة في مصر (۲٤٤) وفي عام ١٩٤٤ قدم من فلسطين اثنان من اعتضاء مصر (۲٤٤) وفي عام ١٩٤٤ قدم من فلسطين اثنان من اعتضاء وشترن» هما الياهو حكيم (۲۲ سنة) والياهو بت تسوري (۲۷ سنة) والياهو بت تسوري (۲۷ سنة) والترموين السادس من نوفمبر من نفس العام بإطلاق النار على اللورد والترموين Walter Momie وزير الدولة البريطاني فقتلاه وقتلا سائقه الانجليزي ارثر فوللر Walter Foller بينما نجت سكرتيرته والياور العسكري له.

وقد توترت العلاقات بين حكرمة احمد ماهر باشا وبين اللورد كيلرن السغير البريطانى نتيجة المعلومات الخاطئة التى وصلت للاخير على اعتبار ان قتلة اللورد موين من المصريين. ولكن تمكن احد رجال الامن المصريين وهو الكونتسابل. (امين شرطة) الامين محمد عبد الله من تعقب الجانيين وقكن من القبض عليها. ورغم اتضاح شخصية القتلة الا ان اللورد كيلرن أصر على تحميل الحكومة المصرية مسئولية الحادث نتيجة رفع الحراسة عن اللورد موين. وقد اتضح بعد ذلك ان اللورد موين

نفسه هو الذى أصر على رفع الحراسة عنه وطلب ذلك رسميا من الحكومة المصرية قبل اسبوعين من اغتياله، وانه عاد وكتب طلبا اخر بخط يده قدمه إلى المسئول عن حراسته وهو نفسه الكونستابل الامين محمد عبد الله قبل اسبوع واحد من اغتياله بعد ان اصر هذا الاخير على ذلك. (۲٤٦) ولهذا فقد امر احمد ماهر رئيس الوزراء بترقيته إلى رتبة الملازم، وصرف مكافأة له قدرها الف جنيه مصرى، واهداه الملك فاروق وسام الجدارة، كما اهداه الملك چورج السادس ملك بريطانيا ميداليه في البساتين، وقد قبض على روفائيل سادوفسكي وهو يبكي بحرقة على قبرهما بعد ثلاثة ايام من دفنهما، فقبض عليه وقد اعترف بدوره في تسهيل اقامة القاتلين اليهوديين حكيم وبت تسورى وانه قدم اليهما السلاح الذي اغتالا به اللورد موين وسائقه، وقد حوكم سادوفسكي وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات. (۲٤۷)

وقد احست الطائفة اليهودية بحرج شديد نتيجة تورط كثير من اليهود المصريين في تلك الجرية البشعة التي راح ضحيتها وزير الدولة البريطاني اللورد موين، والتي كانت تستهدف توريط الحكومة المصرية في هذه الجريمة، وانعكاس ذلك على العلاقات المصرية البريطانية، والانتقام من اللورد موين نفسه والذي طالب في احاديث صحيفة منشوره له الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين حيث لا يكن القبول ان يحل المهاجرون الجدد محل عرب فلسطين.. وتصريحات موين هذه تفضح

الدعايات الصهيونية التى دأبت على ترويجها امام الرأى العام العالم وخاصة الاوربى والامريكى، وتصوير ان اليهود كشعب يعودون إلى ارض بلا شعب ا . وقد سارع ليون كاسترو فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الصهيونى فى الثالث من ديسمبر عام ١٩٤٤ اى بعد الحادث باقل من شهرين يستنكر ما ارتكبه هذان اليهوديان من اغتيال اللورد موين واعتبرهما متطرفين خارجين عن الصهيونية الرسمية هما ومن عاونهما من اليهود المصريين. (٢٤٨) وقررت الحكومة المصرية طرد البيرستراسلسكى متهمة اياه بتشكيل تنظيم لم يصرح به، وفى الثامن والعشرين من مايو عام ١٩٤٥ تم ترحيله إلى فرنسا. (٢٤٩) وكان من السيجة هذا الحادث ان تنبهت السلطات المصرية إلى خطورة المبعوثين الصهيونيين الذين كانوا يفدون من فلسطين، فقد قدم القاتلان الياهو حكيم والياهو بت تسورى على انهما مبعوثان صهيونيان كغيرهما من المبعوثين الوافدين إلى مصر. وتم الاتفاق مع السلطات البريطانية على الحد من قدومهم إلى مصر.

ومن جانبه استنكر ونستون تشرشل الحادث قائلا «انه اذا كان الآمالنا للصهيونية ان تنتهى وسط دخان مسدس قاتل واذا كان النضال من اجل مستقبل الصهيونية سيفرز عصابات جديدة تليق بالمانيا النازية، فان الكثيرين مثلى سيصبح عليهم ان يعيدوا النظر في المواقف التي اتخذوها في الماضى ... وإذا كان هذا هو الموقف على الجانب البريطاني فانه كان مختلفا على الجانب الامريكي، حيث تم انشاء صندوق مالى تم تخصيصه للدفاع عن القاتلين، اللذين واستنكرت العديد من المنظمات الامريكية

اعدامها، على اساس انها يدافعان عن قضيتهما القومية المراكم الثناء مفاوضات كامب دافيد بين مصر وإسرائيل لإقرار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، لم ينس مناحم بجين رئيس الوزراء الإسرائيلي، وزعيم الارجون المنظمة الام بالنسبة لشترن، ان يطلب من الرئيس الراحل انور السادات استعادة رفاتهما، وقد وافق السادات على ذلك، وقد اعيد دفنهما في إسرائيل كبطلين قوميين. (٢٥٢)

وفى إطار تنبه الحكومة المصرية للنشاطات الارهابية الصهيونية فى مصر فقد كثفت من يقظتها نتيجة المعلومات التى تلقتها من ان منظمة شترن ستحاول الانتقام من الحكومة المصرية نتيجة تنفيذها حكم الاعدام فى القاتلين اليهوديين، وذلك بتدبيرها مؤامرة تستهدف نسف قاعة اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمقرران تعقد فى قصر انطونيادس فى الاسكندرية فى شهر اكتربر عام ١٩٤٥. يهدف التخلص من العديد من الزعماء العرب المجتمعين، والذى من شأنه إحداث بلبلة وذعر فى الاوساط العربية، علاوة على شعور الإحباط الذى سوف يصيب القوى العربية وتيقنها من عدم القدره على مقاومة المخططات الصهيونية فى فلسطن.

ومن جانبه فقد حدر ربنيه قطاوى رئيس الطائفة اليهودية في القاهرة التنظيمات الصهيونية في مصر من تأثير انشطتها السلبي على العلاقات الممتازة بين السلطة المصرية ويهودها، وأرسل قطاوى رسالة بهذا المعنى إلى السفارة البريطانية في مصر. (٢٥٤)

ونتيجة كل هذه الاحداث فقد تأثر الكثير من المصريين وخرجوا فى الثانى من نوفمبر عام ١٩٤٥، يقودهم بعض طلاب الازهر فى تظاهرة تستنكر الانشطة الصهيونية فى مصر واحتفال الاتحاد الصهيونى بذكرى تصريح بلفور. وقامت مجموعة من المتظاهرين باحراق معبد اليهود الاشكنازيم فى الموسكى، وتدمير بعض المحلات المملوكة ليهود.

وقد استنكرت السلطة المصرية هذه الافعال وعلى رأسها الملك فاروق ورئيس الحكومة، وعبد الرحمن باشا عزام امين عام الجامعة العربية، كما استنكرتها جميع فشات المصريين. رغم ان مقدمات الاحداث التي اقترفتها ايادي بعض من اليهود ضد مصر هي التي اغارت صدور هؤلاء القوم الذين خرجوا عن مألوف العادة بالنسبة للمصريين في تعاملهم مع الاقليات بصفة عامة ومع اليهود بصفة خاصة.

## الينمود والنشناط اليسناري المصنريء

الشيوعية والصهيونية سوف يلحظ ان الشيوعية حركة المية تتناقض مع الشيوعية والصهيونية سوف يلحظ ان الشيوعية حركة المية تتناقض مع الحركة الصهيونية القومية. والسؤال لماذا انضم اليهود بصفة عامة للفكر اليسارى وكيف تواجد في مصر؟ فمن الملاحظ ان اليهود الروس قد انضموا للحركة البلشفية التي قامت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لمقاومة التسلط القيصرى الروس، وان هناك ثلاثة يهود من اصل تسعة عام ١٨٨٨ اتهموا بقتل الكسندر الثاني Alexnder II، وان اليهود قد انضموا إلى حركة البروليتاريا التي بشرت بالمساواة من ضمن

ما بشرت بد، ضد التمييز الذى كان يعانى منه اليهود فى اوربا عموما، وفى روسيا على وجد الخصوص. فانضمام اليهود بصفة عامة إلى الحركات الشيوعية يعود إلى أنهم وجدوا فيها عقيدة ومفهوما يسمح لهم بالتعبير عن انفسهم افضل. (٢٥٦) وقد أوضح هرتزل فى رسالته إلى دوق بادن فى ٢٦ ابريل عام ١٨٩٦ قدرة الصهيونية على إضعاف العناصر الثورية بجذب البروليتاريا اليهودية التى قمثل عنصرا غالبا .. وعما كتبه فى ذلك : «ولكن ستكون لحركتنا نتيجتان واننى اود ان اوجه سموكم الملكى إليها. دور الهجرة اليهودية المغادرة فى إضعاف الاحزاب الثورية، وحزب القوة المالية العالمية وإذا حظينا بالتأييد فلن تكون هذه مجرد كلمات متجرته». (٢٥٧)

وهكذا جاءت الهجرة اليهودية المغادرة لروسيا حاملة معها افكاراً ثورية للبروليتاريا، ومن جانبها شجعت السلطات الروسية هجرة اليهود الروس كحل لمشكلتهم، وإفراغ للحركات الثورية الناشئة من قوتهم. ولذا فقد اندفعت جماهير عديدة من اليهود الروس المتشربه للافكار البلشفية للهجرة. (٢٥٨) ومنهم من هاجر إلى فلسطين ثم إلى مصر فيما بعد وخاصة في الحرب العالمية.

ولذا فإن بعض المهاجرين الذين وفدوا إلى مصر من حوض البحر المتوسط في نهايات القرن التاسع عشر حملوا معهم ايضا افكاراً ليبراليه وثورية، وكان جوزيف رورنسال Joseph Rosental وابنسه شارلوت (Charlot واللذان هاجرا إلى مصر عام ۱۸۹۹، وحصلا على الجنسية

المصرية من اوائل القسادات اليهودية التى عسلت فى مجال الفكر الاشتراكى والشيوعى فى مصر. وقد اختلف فى تحديد جنسيته، ويذكر دكتور رفعت السعيد أن تقارير الامن البريطانية قد اكدت انه روسى الجنسية، وانه حصل على الجنسية المصرية بعد ذلك. (٢٥٩) وقد وضع من تقارير الامن الانجليزية عن روزنتال وابنته اهتمامها بالشيوعية، وعن تردد ابنته الدائم على يافا بفلسطين، واتصالها بالتنظيمات اليسارية هناك. (٢٦٠)

ونلاحظ اهتمام سلطة الاحتلال البريطانية المبكر بالنشاط اليسارى والشيوعى فى مصر، وكيف انها نقلت هذا الاهتمام للحكومة المصرية، وكيف ان بريطانيا قد شعرت بخطورة هذا النشاط على نظامها الراسمالي هى وغيرها من الدول الراسمالية، والذي جاء الاستعمار كاحد مفرداته.

وكما ذكر روزنتال عن نشاطه فى مصر فانه كان يميل إلى المبادئ الاشتراكية وان سعيه لتأليف نقابات العمال لم يفتر منذ قدومه إلى مصر واول نقابة اشترك فى تأليفها هى نقابة عمال السجائر، والتى يفيد التقرير انه انشأها فور وصوله، ونقابة الخياطين، وعمال المعادن وعمال المطابع، وكانت هذه النقابات كلها تقريبا للعمال الاجانب. (٢٦١) ورغم افكار روزئتال اليسارية ورصد البوليس البريطاني لانشطته منذ عام ١٩٠١، فان السلطات البريطانية والمصرية لم تتخذا اى اجراء ضده، لان تحركاته كانت تتم فى وضوح، ولما كان يتمتع به من تأثير وسمعة حسنة

فى الإسكندرية، الامير الذي اهله - حسب تقيرير الامن - للطمع في الفوز عنصب رئيس بلدية الاسكندرية. (٢٦٢)

وقد ساعدت روزنتال في انشطته ابنته شارلوت التي تزوجت احد السهود الروس ويدعى «بهيل كوسى» وشهرته أفيجدور وكان عثل الكومنتون (الشيوعية الدولية) في مصر. (٢٦٣) وكان هناك ادوارد زيدمان - تسميه بعض مصادر التقارير الامنيه روزنبرج - وهو يهودي روسي من اوديسيا انهي خدمته في الجيش البريطاني عيام ١٩١٩ وتروج ابنة يهودي مصرى اسمه آرون روز نفولد، صاحب مكتب للسبمسرة في جاردن سيتي. وامازيدمان فقد عاش في الاسكندرية وافستح مكتب بشارع انستاسي كنانت تقوم بنشر وتوزيع الفكر البلشفي، وخاصة بين اوساط اللاجئين الروس المقسمين في سيدى بشر. (٢٦٤) وقد قام روزنتال بانشاء اتحاد المستأجرين الذي نظم إضرابا شهيراً في السابع من نوفمبر عام ١٩٢٠ احتجاجاً على ارتفاء الايجارات، كما قام بتنظيم جماعة الدراسات الاجتماعية بالاسكندرية والتي تصفها التقارير الامنية بانها مصدر اساسي للدوريات والمطبوعات الشيوعية باللغات الفرنسية والانجليزية والروسية والعربية. (٢٦٥) وجماعة الوضوح Clarte ، وهي تتبع المركز الرئيسي في باريس وتستهدف نشر الافكار والمبادئ الشيوعية عن طريق المحاضرات والمحادثات الشخصية، وقد ضمت هذه الجماعة مجموعية من الاحانب وبعض اليهود منهم اربعة من الروس احدهم يدعى كوسوفسكي علاوة على امينها العام م. ستيرن، وكان فى لجنتها القيادية شارلوت روزنتال وعضو آخر يهودى.

وفى عام ١٩٢٦ قكن روزنتال من تأسيس اتحاد نقابات العمال والذى تشكل بعدد محدود لايتجاوز ثلاثة الاف عامل. وفى نفس العام انشأ روزنتال ومعه مجموعة من المصريين الحزب الاشتراكى وضم بعض العناصر المصرية، ويعتبر امتداداً للحزب الذى انشأه روزنتال من قبل فى الاسكندرية تحت نفس المسمى، وكان يضم عناصر اجنبية، وعندما ضم روزنتال المثقفين المصريين إلى العمل الاشتراكى، إنما كان متنبها لدور الانتلجنسيا الوطنية كهمزة وصل بين البرجوازية والجماهير.

ورغم ان سعد زغلول قد صرح بانه لا يهتم بالمشاكل الاجتماعية، وان شغله الشاغل هو قضية التحرر السياسي، (٢٦٨) الا انه وتقديرا منه لدور روزنتال اوقد له في الثامن والعشرين من سبتمبر عام ١٩٢١ مصطفى النحاس حيث عرض عليه بصقته رئيسا لاتحاد العمال بياناً يزمع سعد زغلول نشره قبل الانتخابات. (٢٦٩)

وفى نفس الوقت فقد انقسم الحزب الاشتراكى، وآثر روزنتال نقل نشاطه إلى الاسكندرية بعد طرد المشقفين المصريين منه فى الثلاثين من يوليو عام ١٩٢٧ ومنهم سلامة موسى واخرين، واخذت السلطات المصرية تضيق على الحزب فاغلقت جريدة (الشبيبة) التى كان قد استأجرها الحزب من احد اعضائه بعد ان رفضت الحكومة منح روزنتال

ترخيصا لاصدار جريدة للحزب، ثم استدعت ادارة الضبط والربط في محافظة الاسكندرية روزنتال في الثامن من ديسمبر عام ١٩٢٢ وابلغته انها تفكر في إبعاده عن مصر ان لم يكف عن نشر الشيوعية في مصر، الا ان رد متحديا باند مصرى الجنسية، واذا كانت الحكومة تريد شيئا فعليها محاكمته، والا فلا داعي للتعرض له. (٧٧٠) واختلف روزنتال مع قيادات الحزب حول ملاسة الزمن للثورة الاجتماعية، حيث رأى روزنتال، ان الزمن غير ملاتم لها الان، بينما رأت قيادات الحزب كان اغليبتها ترى اند قد حان وقتها، (٢٧١) وكان هذا سببا - كما يذكر روزنتال - في فيصله من الحزب الشيوعي والذي تحول إليه الحزب الاشتراكي. (٢٧٢) وقد استمرت ابنته شارلوت وزوجها افيجدور في إذارة الحزب حتى تم القاء القبض على قادة الحزب في الثالث من مارس عام ١٩٢٤، نتيجة قيام العمال بالاعتصام في بعض المصانع ورفض مغادرتها.

ورغم ان جوزيف روزنتال لم يكن من المقبوض عليهم فقد قررت حكومة الوفد المنتخبة بزعامة سعد زغلول، نفيه ومعه اثنان من الشيوعيين الروس الاخرين على ظهر السفينة (قسيس)، ولكن روزنتال رفض النزول إلى رومانيا وعاد على ظهر الباخرة إلى الاسكندرية ورفضت السفينة مغادرة الميناء وعليها هؤلاء الثلاثة الذين يحملون الجنسية المصرية. وادعى روزنتال المرض فسانتقل إلى احد المستشفيات (۲۷٤) ومن هناك رفع قضية على الحكومة مطالبا تعويضه

بالف جنيمه نظير تعطيله عشرين يوما. واخيرا وافق سعد زغلول على قبوله ثانية فى مصر على شرط ان يتنازل عن دعواه هذه، وقبل روزنتال ذلك فانتهت معركته مع الحكومه. (٢٧٥)

ورغم هذه الضربة الكبيرة التى وجهها سعد زغلول للعزب السيوعى المصرى فقد قمكنت بعض العناصر من اعادة تنظيم الحزب وخاصة فى ضوء تحركات افيجدور زوج ابنه روزنتال الذى كان قد افرج عنه فى القضية الاولى هو وزوجته شارلوت. وقد قمكنت حكومة احمد زيوار باشا التى خلفت حكومة الوفد، من القاء القبض على اعضاء اللجنة التى شكلها افيجدور والذى كان يحمل اسم قلسطنطين فايس فى هذه القضية وزوجته شارلوت ورفيق جبور، وشاكر عبد الحليم وهو طالب ازهرى والهامى امين شعبان حافظ وذلك فى الثلاثين من مايو عام طالب ازهرى والهامى امين شعبان حافظ وذلك فى الثلاثين من مايو عام فلسطين التى ينظمها اليهود هناك، والتى كان يتزعمها الاشكنازيم الموس. ونتيجة الربط بين الروس بصفة عامه، واليهود منهم بصفة خاصة، فقد شنت حكومة زيوار باشا حمله على الروس فمنعت البواخر المراقبة حيث هى راسية خارج الميناء (٢٧٧) . وقد حكمت على ثلاثة عشر من المتهمين كان خمسة منهم من اليهود باحكام مختلفة. (٢٧٨)

ومن الواضح ان سلطات الاحتلال قد بالغت متعمدة في اثارة ما اسمته بالثورة البلشفية الوشيكة الوقوع كسبيل لاستثارة الحكومة

المصرية والطبقات المرتبطة بها ضد ما اسمته التقارير البريطانية، الحركة الشورية النشطة للعمال والفلاحين، وكسبيل لاثارة الفزع عند القوى الوطنية والايحاء بان انتشار الشيوعية سيؤدى ببريطانيا إلى رفض منح مصر استقلالها. (۲۷۹)

وإذا كان هذا الموقف البريطاني في العشرينيات واثارته للفزع والخوف من الشيوعية والاشتراكية، فاننا في مرحلة لاحقة نجد ان البريطانيين لهم موقف، كان غير متشدد في المعاداة وذلك مع بداية الثلاثينيات وزيادة الفاشستي الايطالي واعتلاء الحزب النازي الحكم في المانيا. ويكن القول ان احداث الثلاثينيات جامت لتؤكد الاهتمام بالعمل السياسي والاجتماعي وسط الجاليات الاجنبيه للاسباب الاتية : اولا : الفاشية وامتداداتها السياسية والتنظيمية في مصر، ثانيا : التيارات الدينية التي بدأت في الظهور وانعكاس غوها على وضعية الاجانب في مصر، ثالثا : الحرب العالمية وتأرجح مصير الاجانب واليهود خاصة مع اشتداد هجمات جيوش المحور على مصر. (٢٨٠)

وفى ضوء هذه التيارات التى بدات في الظهور وانعكاساتها فى الثلاثينيات كان من الطبيعى ان يتخذ اليهود فى مصر موقفاً حاداً وخاصة ضد الفاشية والنازية، وفى نفس الوقت قان «العدو الواحد» قد قرب بين التنظيمات اليهودية والصهيونية من جانب ومثيلاتها اليسارية والشيوعية من جانب اخر، ذلك ان الاثنين يواجهان نفس

المخاطر التى يسببها نفس العدر الفاشستى والنازى، وخاصة ان هذا الاتجاه قد تبنته القوى الديمقراطية واليسارية فى اوربا والذى كان يتناقله الاجانب الذين يعيشون فى مصر ويتصلون باوطائهم الاصلية. وفي نفس الوقت فقد مثل هذا الامر توافقا مع قوات الاحتلال البريطائي - فى مرحلة لاحقة - والتى كانت تتخوف من تنامي النشاط الفاشستى والنازى فى مصر.

ومع تصاعد النشاط الفاشستى والنازى فى نهاية العشرينيات فى اوربا وتردد صداه فى مصر نشط ليون كاسترو واسس جماعة -Essayis teo (المحاولون) كجماعة ثقافية علمية ضمت عددا من الإيطاليين واليونانيين واليهود وقليلا من المثقفين المصريين، وكانت هذه الجماعة تصدر مجلة اسمها L'efforte (المجهود)، وداخل هذه الجماعة تواجد تيار يسارى وكامتداد لجماعة المحاولين كان هناك مجلة ذات اتجاه قريب من اليسار تصدر بالفرنسية فى الثلاثينيات اسمها Lagebe وكان يحررها زكى ليثى وهو احد اليهود المصريين. (۱۸۲۱) كما اسس كاسترو الفرع المصرى للجمعية الدولية معاداة السامية كما اسس كاسترو الفرع المصرى للجمعية الدولية معاداة السامية الالنية (L. I. S. C. A) فى الثلاثينيات، وفى نفس الوقت وجدت الافكار الماركسية والاشتراكية شعبية كبيرة بين الطلاب اليهود في المدارس الثانوية والجامعات خاصة مدارس الليسية الفرنسيه فى الاسكندرية والقاهرة. (۲۸۲)

وفى داخل هذه التيارات المعادية للفاشستية والنازية التى اوجدها كاسترو، وانتشرت فى المدارس والجامعات، ظهر تيار يسارى ما لبث ان تباعد عنها تحت عناصر صهيونية تجمعت فيها ايضا. وقد اقام بعض افراد هذا التيار اليهودى اليسارى علاقة مع الحزب الشيوعى الفرنسى، وكان يتزعم هذا الاتجاه ادوارد سيريانو Idward Soriano وكان موظفا فى شركة قناة السويس بالاسماعيلية.

كما انشأ الصحفى السويسرى اليهودى «بول چاكو دى كامب Paul كما انشأ الصحفى السويسرى اليهودى «بول چاكو دى كامب عدة جنسيات وباغلبية من يهود هذه الجنسيات سماه «اتحاد انصار السلام La Ligue Pacifiste» واتخذ طابعا ديقراطيا مناهضا للغاشستيه والحرب. (٢٨٤) وانضم إلى بول چاكودى كامب راؤول كورييل واخوه الاصغر منه هنرى كورييل الذى افتتح مكتبة في ميدان مصطفى كامل عرفت باسم مكتبة الميدان كانت تبيع الكتب اليسارية خصيصا.

وقد حاولت هذه المجموعة ايجاد صلات مع المصريين وضم بعضهم إلى كوادرها، ولكن هذه المحاولة لم تنجح. كما حاول بول جاكودى كامب التقرب إلى بعض الوفديين وبالتعاون معهم، وتم عقد لقاءات عامة لرابطة انصار السلام في القاهرة والاسكندرية. وحينما الغيت الامتيازات الاجنبية عام ١٩٣٧ اصدرت الرابطة بيانا بالفرنسية والعربية يحمل توقيع الذيمقراطيين يحيى باسم هؤلاء الاجانب هذه الخطوة ويؤكد للشعب المصرى صداقة الاجانب له. (٢٨٥)

وفى عام ١٩٣٨ بدأ هنرى كدورييل (٢٨٦) فى انشاء الاتحاد الديمقراطى والذى يعرف اختصاراً (ح د) ومعه اخوه راؤول كوربيل، ومارسيل اسرائيل وريمون اچيون واسترستون وهنرييت آرييه، وعزرا هرارى، وكلهم من اليهود وعقد الاتحاد الديمقراطى اولى اجتماعاته فى مقر احدى الجمعيات الماسونية والتي كان يرأسها يهود. وفى عام ١٩٤٣ ونتيجة الخلاف بين اقطاب المجموعة فقد انقسم الاتحاد الديمقراطى إلى ثلاثة تنظيمات : (٢٨٧) حيث أسس هنرى كورييل الحركة المصرية للتحرر الوطنى (حمتو) وأسس هليل شوارتز حركة ايسكرا (الشرارة) وأسس مارسيل إسرائيل حركة تحرير الشعب.

وبدأت «الحركة المصرية للتحرر الوطنى» تجند المصريين ونجحت في تجنيد خمسة وعشرين منهم من بينهم طالب ازهرى صاغ قوانين الجدل شعرا على طريقة الفية بن مالك، وايضا من ضباط الصف في سلاح الطيران، وغيسرهم وكان كل طالب يحصل على ستة جنيهات شهريا. وكانت اجتماعاتهم تتم في عزبة مملوكة لاسرة هنرى كوربيل قرب القاهرة.

واما «ايسكرا» فكانت اكبر هذه التنظيمات وبدأت تتخذ من تلاميذ المدارس الاجنبية عناصر مفطلة لكوادرها وكان الطلاب البهود يسعون إلى اجتذاب الاعضاء الجدد من خلال التركيز على الحرية الاجتماعية والانشطة المختلطة التي تجمع البنين والبنات في مكان واحد.

وفى عام ١٩٤٧ تم دمج اتحاد ايسكرا (الشرارة) والحركة المصرية للتحرر الوطنى (حمتو) وكونا الحركة الديمقراطية للتحرر الوطنى (حدتو)، والتى ضمت لجنتها المركزية رئيسا ايسكرا وحمتو، شوارتز وكورييل. وفي إطار تحركها لما أسمته حدتو درء الخطر الصهيونى عن اليهود في مصر، سعت إلى تكوين «الرابطة الإسرائيلية لمكافحة الصهيونية» واجتذب احد كوادر ايسكرا وهو يوسف حزان - والذي انتخب عضوا في نادى مكابى الظاهر - العديد من اليهود إلى هذه الرابطة (٢٨٩) والتي عملت كمنبر وسط اليهود ضد الصهيونية، وقد حدد أهدافه في : (٢٩٠)

١٠- الكفاح ضد الدعاية الصهيونية التي تتعارض مع مصالح كل من اليهود والعرب.

٢- الربط الوثيق بين يهود مصر والشعب المصرى فى الكفاح من اجل
 الاستقلال والديمقراطية.

٣- العمل على التقريب بين اليهود والعرب في فلسطين.

٤- العمل على حل مشكلة اليهود المشتتين.

وقد اقتصرت الرابطة على الاعضاء اليهود فقط حتى تكون المعارضه للصهيونية من داخل الطائفة وأوضح الشيوعيون اليهود انهم يعارضون الصهيونيد من منطلقات مبدئيه باعتبارها حركة عنصرية ومن منطلقات وطنيه باعتبارها حليفا للاستعمار (٢٩١١) ونشطت الصهيونية

نى مصر لمواجهة هذا الخطر القادم اليها من داخل البيت. وكان هذا امر متوقع فكما اوضح عزرا هرارى سكرتير الرابطة بان الصهيونية مؤيده من قوات البوليس المصرى نفسه. (٢٩٢) وفى شهر يونيو ١٩٤٧ اصدر محمود فهمى النقراشي باشا رئيس الوزراء المصرى قراراً بحل الرابطة بحجة المحافظة على النظام والامن العام فى البلاد. (٢٩٣) ويبدو ان القرار الذى اتخذته الحكومة المصرية كان نابعا من الشك فى النوايا الشيوعية اكثر منه محاباه للصهيونية، وانها لم تدرس اهداف الرابطة ولم تعن بذلك. والسؤال يا ترى هل الحكومة خافت من اهتزاز الامن عا يعنى اقتتال الفئات اليهودية مع بعضها البعض، وهو امر اعتقد انه كان بعيدا.

ولم يمض عام على انشاء حدتو حتى تصاعد الخلاف بين الفصيلين السكرا وحمتو والخاص بالموقف من قيام الدولة الإسرائيلية الناشئة ومفهوم الحرب التى نشبت بين العرب وإسرائيل فى مايو ١٩٤٨ حيث اعلن كورييل تأييده لاقامة دولة ثنائية فى فلسطين، وانه لامبرر للحرب ضد إسرائيل لان هذه الحرب من وجهة نظره استعمارية تشن ضد إسرائيل. وقد تم القبض على كورييل وشوارتز فى مايو ١٩٤٨ ثم افرج عنهما ثم قبض عليهما مرة اخرى فى عام ١٩٥٠ وتم ترحيلهما من مصر، حيث ذهب كورييل إلى باريس.

ومن هذا الاستعراض السريع يمكننا أن نلحظ الدور الايجابي الذي لعبته الزعامات اليهودية في قيادة الحركة اليسارية والشيوعية في مصر

فى النصف الأول من القرن العشرين. وقد ارتبطت هذه الحركة اليسارية بالحادث على الارض الفلسطينية مثلها مثل باقى الحركات الصهيونية في مصر التي تأثرت بنظيرتها في فلسطين.

فنرى ان التقارب بين القيادات الشيوعية في مصر وفلسطين يعود إلى بدايات مبكره، وقد ظهر جليا في العشرينيات في الزيارات المتكررة لشارلوت روزنتال إلى فلسطين والالتقاء مع القيادات الشيوعية هناك، وزيازات إسرائيل مارسيل وغيرهما من القيادات اليسارية والشيوعية لمصر.

حتى طبيعة الخلافات التى حدثت بين التنظيمات الشيوعية فى مصر وخاصة فى ضوء موقف التأييد من عدمه لقيام دولة إسرائيل كان عام ١٩٤٣ للحزب الشيوعى الفلسطينى الذى انفصل عنه العرب منذ عام ١٩٤٣ بسبب تأييد قيادة الحزب للمشروع الصهيونى فى إقامة الدولة العبرية على التراب الفلسطينى، وكون الاعضاء العرب فى الحزب ما عرف بعصبة التحرر الوطنى مقابل الحزب الشيوعى الفلسطينى بقيادة شموثيل ميكونيس. (٢٩٤) وعندما صدر قرار التقسيم فى ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ عارضته عصبة التحرر الوطنى بينما ايده الحزب الشيوعى الفلسطينى. ولكن فى ضوء تأييد الاتحاد السوفيتى للمشروع فقد كان هذا الضوء الاخضر الذى غيرت على أساسه عصبة التحرر الوطنى موقعها وعاد الفصيلان، العربى واليهودى ليشكلا الحزب الشيوعى الإسرائيلى (ماكى).

ولكن الملاحظ أن السلطات المصرية لم ترصد من الانشطة السياسية لليهود في مصر سوى المتعلق منها بالنشاطات اليسارية والشيوعية فقط وانها غضت الطرف عن كل الانشطة الاخرى، وأن تحركها ضد بعض هذه الانشطة كأن تحركا وقتيا ومرتبطا بحادث بعينه، دون أن عثل موقفا للسلطة ضد الانشطة اليهودية في مصر وعلى رأسها النشاط الصهيوني.

ورغم كل شئ فقد استمرت زيارات الساسة المصريين لفلسطين، وكذلك استمر زعماء اليهود في فلسطين على اتصالاتهم بقنصلية مصر في القدس لتقديم المذكرات او التشاور مشل الزيارة التي قام بها دافيد بن جوريون رئيس الوكالة اليهودية في فلسطين ومعه موش شرتوك (اول وزير خارجية لاسرائيل) والياهو ساسون المستشار الشرقي للوكالة اليهودية، للحكومة مذكرة قاموا بتسليمها إلى كافة الدول المتوسطية. (٢٩٥) وحتى حرب عام ١٩٤٨ لم يحدث ما يعكر صفو العلاقات بين المصريين واليهود. وكتأثير مباشر لدخول مصر بدات السلطات في اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية تجاه بعض اليهود المصريين وخاصة ضد الصهيونيين منهم. ولم يمنع ذلك الحاخام الاكبر لليهود في القاهرة حاييم ناحوم من العبرع للجيش المصري إظهاراً للتضامن مع الموقف المصري ورغم ان هذا التبرع للجيش المصري إظهاراً للتضامن مع الموقف المصري ورغم ان هذا النداء قد تم تعميمه على كافة المعابد اليهودية ووقعد الحاخام وسلفاتور شيكوريل عن الطائفة اليهودية فقد شككت فيه بعض الكتابات اليهودية وقالت انهما قد اجبرا على ذلك. (٢٩٦)

ولم تكتف اسرائيل بما ارتكبته من جرائم فى فلسطين بل اغازت على القاهرة فى ليلة من ليالى رمضان وبعد الافطار بساعة فى الخامس عشر من يوليو عام ١٩٤٨ الموافق التاسع من رمضان عام ١٣٦٧ هجرية. (٢٨٧) مما اهاج مشاعر العداء عند المصريين ولم يجدوا امامهم الا مهاجمة ممتلكات اليهود المصريين كنوع من التنفيس عن غضبهم. واستمرت هذه الهجمات المتفرقة حتى سبتمبر من نفس العام وتراوحت ما بين مهاجمة منشآت او تفجيرات. ولكن كما ذكرت فان هذا الامرغم عدم إقراره، جاء عفويا تنفيسا عن مشاعر المصريين. وقد بالغت بعض الدوائر اليهودية فى تصوير تلك الاحداث، وزادت عليها (٢٩٨)

ورغم ذلك فقد كان للطائفة اليهبودية في منصر دور في إطار العلاقات التي كانت قائمة بين السلطة المصرية وعلى رأسها الملك من جهة وبين الطائفة اليهبودية في مصر من جهة اخرى. ففي يوليو عام ١٩٤٨ واثناء الاستعدادات لعقد دورة غير عادية للجمعية العامة للامم المتحدة ولمجلس الامن في باريس، مخصصة لدراسة القضية الفلسطينية والعلميات العسكرية التي مازالت قائمة وفشل ترتيبات فرض هدنة بين المتحاربين. في إطار هذه الاجواء اقترح وزير الخارجية المصرى آنذاك احمد محمد خشبه باشا على الملك فاروق ان يأذن له في إجراء اتصالات ضرورية على هامش الاجتماعات. وفهم الملك – حسب رواية حسن يوسف باشا وكيل الديوان الملكي – انه يقصد الاتصال بالوفد الإسرائيلي

الذى يحضر إلى الدورة غير العادية. (٢٩٩) وبعد مناقشات شارك فيها وكيل الديوان الملكى افاد الملك بانه يمكن ان تكون هناك اتصالات مع عثلين لإسرائيل ولكن بشروط معينة هي:

١- ان تكون هذه الاتصالات تحت اقصى درجات السرية.

٢- ان تتم بواسطة طرف ثالث وليس عن طريق اعضاء رسميين في
 الوفد المصرى.

۳- ان تبقى هذه الاتصالات فى حدود استكشاف النوايا ولا تتضمن
 اية تعهدات او اتفاقيات.

٤- ان يكون الملك على علم بما يجرى اولا باول.

هذا وسوف يكون حسن يوسف باشا جاهزا للتوجه إلى باريس اثناء الدورة اذا جد امر يحتاج فيه الوفد المصرى إلى الرأى. (٣٠٠)

وبالفعل تم عقد الاجتماع بين الباهر ساسون المسئول عن الدبلوماسية للدولة اليهودية مع العرب ومعه اثنان من مساعديه هما شموثيل ديفون وتوبيا ارازى، ممثلين للجانب الإسرائيلى، مع الوزير المفوض المصرى عبد المنعم مصطفى وعقد اللقاء في بيت سلفاتور شيكوريل بك الزعيم اليهودي المصرى في قلب العاصمة الفرنسية باريس.

وكما يذكر الاستاذ هيكل في سرد الاحداث التي اوردها على لسان حس يوسف باشا في تسجيله عن تجربته السياسية، ان الاقتراح المرسل

من باريس وصل إلى علم بعض المستشارين القانونيين والعسكريين الذين كان النقراشي باشا رئيس الوزراء قد استعان بهم اثناء عرض الشكوى المصرية ضد بريطانيا لرفضها الجلاء عن مصر (وكانت هذه موقعة هامة للدبلوماسيه المصرية، امام مجلس الامن عام ١٩٤٧)، ورأى عدد من هؤلاء المستشارين ان يرفعوا توصية إلى الديوان الملكي تتلخص في نقطتين:

الأولى: ان مصر تستطيع مناقشة الاقتراح الإسرائيلى اذا لم يقتصر على قطاع غزة وحده إنما اشتمل ايضا على منطقة النقب جنوب فلسطين (من العوجه إلى بير سبع) من الشرق. ومن الشمال من بير سبع إلى اسدود، وتلك خطوط تقف عندها القوات المصرية في فلسطن الان فعلا.

ثانياً: ان ذلك يكون حلا للقضية المصرية مع بريطانيا لانه في هذا الاطار يمكن ان يطلب من بريطانياً نقل قاعدتها من قناة السويس إلى موقع اخر في النقب. (٣٠١)

ويبدو أن هذا الاقتراح قد وصل إلى الملك - كما يذكر الاستاذ هيكل - عن طريق ثلاثة مصادر ترتبط بالطائفة اليهوية في مصر، الاول وصل عن طريق رينيه قطاوى رئيس الطائفة اليهودية في مصر، ومن وجهة نظرى انه وصل اليه وإلى باقى المصادر عن طريق سلفاتور شيكوريل. والمصدر الثانى هو إسماعيل صدقى باشا رئيس الوزراء

الاسبق وزميل رينيه قطاوى فى عضويه مجلس ادارة عدة شركات منها شركة السكر وشركة وادى كوم امبو، وهو ايضا – اى اسماعيل صدقى الذى اوصل الاقتراح إلى المستشارين. اما المصدر الثالث فهو الحاخام الاكبر للطائفة فى القاهرة حاييم ناحوم افندى والذى كانت تربطه بالملك فاروق ووالده من قبل الملك فؤاد صلات وصداقة منذ حضر ناحوم إلى مصر فى عام ١٩٢٥.

وان دلت هذه المواقف على شئ فإغا تدل على الاهتمام الذى اولاه زعماء يهود مصر في هذه الفترة لتلطيف العلاقات فيما بين اسرائيل والسلطةة في مصر، وعلى راسها الملك فاروق والذى من الواضح استمرار ارتباطهم – اى يهود – مصر – بعلاقات من الود والصداقة معه ومع اركان السلطة الآخرين. رغم أن الجيش المصرى كان في هذا الوقت بغوض حربا مع بقية الجيوش العربية في فلسطين ضد الصهيونيين وأن منهم يهودا من مصر يحاربون مع إسرائيل. ولكن هناك مغزى. اكبر من وجهة نظرى، فان هذه اللقاءات والمواقف التي أقرها رأس السلطة في مصر آنذاك الملف فاروق ومعد اركان سلطته ممثلة في الحكومة ومجموعة المستشارين إغا تدل على انه لم تكن هناك استراتيجية محددة سواء للعمل العربي المشترك او حتى على مستوى الدول والحكومات العربية التي شاركت في حرب فلسطين عام ١٩٤٨.

## 

وقد ساعد على ذلك غو طبقة من اليهود ارتبطوا بالنشاط السياسي العام. وتمكنوا من الوصول إلى كرسى الوزارة مثل يوسف قطاوى باشا والذى ترأس الطائفة اليهودية في مصر لفترة طويلة امتدت من اوائل العشرينيات إلى اوائل الاربعينيات وخلفه ابنه رينيه بعد ذلك. وكان قطاوى حريصا على تزكية بعض القيادات اليهودية الاخرى وتشجيعها للانخراط في العمل السياسي مثل بتشوتو بك وغيره من اليهود الذين انضموا إلى صفوة المجتمع المصرى وتقربوا من الحكام. ونرى ان قطاوى نفسه كان غوذجاً لليهودي الناشط في وسطه الاجتماعي الطائفي والتقرب من الحكام وعلى رأسهم الملك نفسه. فقد تصاهر مع واحد من اكبر اثرياء الاسكندرية من اليهود هو ادجار سوارس، في إطار تدعيم الصلات الاجتماعية بين طائفتي القاهرة والاسكندرية وإيضا سعى إلى ايجاد شبكة مصالح ضخمة من خلال انشاء العديد من الشركات العاملة في مصر وعضوية مجالس الادارة لبعض البنوك. وايضا كان حريصا على أن تكون قبيادات وكوادر هذه الشركات من اليهود المصربين. وكان هذا اتجاها عاماً لدى الراسمالية اليهودية المصرية بصفة عامة. ورغم خطورته فلم تستطع السلطات المصرية أن تفعل شيئا حياله، الا بعد اتفاق مونترو عام ١٩٣٧ وانتهاء الامتيازات الاجنبية، مع العلم ان هذا النشاط لم يكن مقصودا بذاته.

وبالنسبة للبعد الاخر وهو القرب من الحكام فقد تقلد قطاوى العديد من المناصب، واصبح منغمسا في النشاط السياسي منذ عام ١٩١٣

وعضوية الجمعية التأسيسية، ثم عضويته للجنة الثلاثيه التى انيط بها وضع مشروع الدستور بعد ثورة ١٩١٩ ومستشاراً للوفد المفاوض، ثم وزيراً للمالية وللمواصلات وحتى بعد استقالته، عُين عضوا في مجلس النواب حتى وفاته، وكانت زوجته اليس سوارى الوصيفة الخاصة للملكة. وامتد نشاط قطاوى إلى الزعامات السياسية فدعم صلاته بها وصداقته معها.

ومن خلال الاستعراض العام فاننا نستطيع ان نلمس ان اليهود في مصر قد استقروا على تأكيد عناصر تفوقهم من خلال محاولة السيطرة على الرأى العام المصرى من خلال إعلام أجادوا إدارته حتى وصلت اعداد الجرائد والمجلات التى اصدروها خلال النصف الاول من القرن العشرين الى اكثر من أربعة وخمسين مطبوعا. ولكن هذا لم يمنع بعض القيادات الفكرية من اعلان رأيها الواضع الصريع في حقيقة الانشطة وخاصة الصهيونية وما تلحقه من اذى بمصر والعرب.

وفى نفس الوقت نلاحظ ان يهود مصر فى سبيل تأكيد.عناصر قوتهم، اهتموا بالسيطرة على اقتصادها وتسخير الاقتصاد فى خدمة الطائفة اليهودية، وساعدهم فى انشاء الجمعيات والاندية التى كانت فرصة للتجمع المصلحى اليهودى وابراز احتياجات الطائفة فى مصر. ان دعوة التمصير التى علت فى بعض الفترات وخاصة فى نهاية العشرينيات والثلاثينيات وتزعمتها بعض القيادات اليهودية على المستوى الطائفى والدينى من امثال الحاخام حاييم ناحوم ويوسف قطاوى

ومن بعده ابنه رينيه وسعد مالكي وغيرهم؛ الما كان هدفها هو ايجاد وحدة اللسان الذي يمكن عن طريقه توحيد لغة التخاطب بين الطائفة، وخاصة على ضوء تعدد اللغات واللهجات بين افراد الطائفة واستمرار محافظتهم في ذلك وصعوبة جعل العبرية لغة التفاهم بينهم لاسباب خاصة بهم وايضا لعدم إمكان ذلك لطبيعة الحياة وسط المجتمع المصرى ذاته. وفي نفس الوقت فان اتخاذ اللغة العربية يكسب اليهود احترام باقى الشعب المصرى ويشعره مدى التقارب الحادث على الساحة الاجتماعية بين طوائف الشعب المختلفة، وايضا فان هذا الامر يساعد افراد الطائفة اليهودية على تفهم ما يدور حولهم والقدرة على الرد على مواقف قد يعدونها معادية لهم.

وقد زادت دعوة التسمسير مسلازمة مع نشاط بعض القيادات اليهودية في الدعوة إلى اجتذاب الجنسية المصرية لمن لم يحصل عليها من اليهود. وقد زادت هذه الدعوات مع اعقاب الغاء الاستيازات الاجنبية وارتفعت حدتها في اعقاب قوانين قصير الشركات عام ١٩٤٧.

ولكن هذا لايمنع أن هناك بعض الدعسوات اليسهسودية التى طالهية بتأكيد الارتباط اليهسودى بحصر واستمرت فى دعواها وخاصة تلك الصادرة عن عائلة قطاوى. وقد يرد البعض ذلك إلى ما وصلت إليه هذه العائلة ومثيلاتها من طموحات اقتصادية كانت مثار خشية وايزمان الزعيم الصهيسونى والذى خشى من تأثير الرخاء الاقتصادى لبعض اليهود فى مصر على درجة ولائهم الصهيونى ولكن يمكن القول أن هناك

فئات يهودية ارتبطت بحصر ولم ترغب فى العيش فى غيرها من البلدان، مثل الحاخام حاييم ناحوم نفسه ورغم انه قدم إلى مصر فى فترة ناضجه من حياته الا انه لم يرغب فى مغادرتها واستمر فى العيش فيها حتى وفاته عام ١٩٦٦.

ومن الملاحظ ان الصهيونية قد نشطت في مصر على يد من يمكن ان نسميهم بالمتمصرين بالتجنس ولكنها وجدت بالقطع اعوانا كثيرين في الوسط اليهودي المصري، وخاصة في ضوء الارتباط الديني والتوراتي الذين اتخذتهما الصهيونية لتسويق مشروعها في مصر وغيرها. وهذا جاء متوازيا مع جهد الحركة الصهيونية في محاربة دعاوى الاندماج، والتي طالبت بها بعض القيادات اليهودية مثل رينيه قطاوى الذي كان دائم التصريح بانه «مصرى يدين باليهودية».

لقد اصبحت الصهيونية غمل اشكالية بالنسبة للمؤرخ فيما يتعلق بتحديد ما هيتها وطبيعتها كحركة، هل هي حركة قومية تعبر عن الواقع السياسي ومتأثره بالحركات القومية الاوربية ام انها نابعة من الفكر الديني اليهودي ومستمدة لافكارها ونظرياتها من التراث اليهودي وبخاصة عقيدة المسيح المخلص. (٣٠٣) وهي الفكرة التي اشار إليها ثالمون بالقداسة وإن التنفيذ جاء بوسائل علمانية عن طريق استغلال الظروف السياسية وتطبيق سياسة الاستبطان محاولة اقناع الجماعات اليهودية بانها لها حرية تقرير المصير وساعد ذلك تأكيد نظرية الاختيار الذي قمثل في إختيار «الجنس اليهودي» وتفضيله على بقية

الاجناس «ولاندرى كيف تحول المفهوم الدينى العام إلى مفهوم سياسى خاص». (٣٠٤) ولكن من الواضح ان كشيرا من التحريفات التى احدثتها الصهيونية فى الفكر الدينى اليهودى، قد اوجد جماعات يهودية ارثوذكسية تدافع عن العقيدة، ولهذا فقد كان التخوف الاكبر للصهيونية من رجال الدين الذين يفهمون حقيقة الخلط الصهيوني العقيدى والعلمانى. ولكننا لم نسمع خلال الدراسة ولم نقرأ عن اى اتجاه دينى يهودى سواء ربانى او قرائى حاول تفنيد الصهيونية وزيفها، ولكنا صدمنا بموقف الحاخام حاييم ناحوم فى عام ١٩٢٥ وتأكيده على رغبته فى خدمة الاهداف الصهيونية خلال لقائه ووايزمان كما أن الطائفة القرائية سارعت إلى تأكيد صهيونيتها عندما شعرت ان هناك اتهاماً لها بغير ذلك. وهكذا نستطيع ان نقول ان الصهيونية فى مصر وجدت اكبر تأييد لها من رجال الدين اليهودى، ويبدو أن هذا ما جعل شرائح الشعب الصهيونية على انها رافد من روافد اليهودية.

وفى ظل المناخ الذى ساد الاوساط المصرية حصلت الصهيونية على غطاء شرعى لتحركها فى مصر وساعدها على ذلك الوضع العام الذى ظلل العلاقات الاجتماعية بين طوائف المجتمع المصرى ونظرة الود والتسامح التى سادت بين جميع افراد المجتمع. ولم تتنبه السلطة المصرية لليهود الا فى بداية العشرينيات عندما تزعم بعضهم النشاط الشيوعى واليسارى فى مصر، وأن هذا التحرك المبكر لمحاربة هذه الحركات جاء

إساساً من سلطة الاحتلال البريطاني، وقيد بدأ النشياط السيساري والشيوعي في مصر تنظيميا في بداية العشرينيات مستغلا المناخ الشوري العام الذي ساد الحركة الوطنية في مصر في اعقاب ثورة ١٩١٩. وجاءت تحركات جوزيف روزنتال لتنظيم الحزب الاشتراكي ثم تراصلت جهود تنظيم الحزب الشيوعي كوادر يهودية مصرية اخرى، وارزها ابنة روزنتال. وقد خمدت الحركة الشيوعية في هذه الفترة الا إنها عادت في نهاية الثلاتينيات وبداية الاربعينيات على يد بعض القيادات اليهودية في مصر من امثال الاخوان راؤول وهنري كورييل، واسرائيل ليقي، شوارتز، ومارسيل إسرائيل وغيرهم، وانضمام بعض المصريين إليهم. ولكن نلاحظ ان هذه القيادات الشيوعية لم تتماد في معارضتها للصهيونية إلى حد التصارع على الرغم من وجود محاولة في عام ١٩٤٦ لانشاء الرابطة اليهودية لمناهضة الصهيونية، ولكنها كانت محدودة التأثير ولم يشأ قادتها تفجير اى مقاومة مع السلطة التي لم توافق على قيامها او مع القيادات الصهيونية التي استنكرتها. بل اننا نجد أن كشيرا من الشيوعيين اليهود في مصر ارتبطوا بنشاطات الشبوعيين اليهود في فلسطين والذين كانوا فصيلا من الصهيونية هناك -كما راينا - وأن هذا الاتجاه ظهر منكرا على يد شارلوت روزنتال وزيارتها المتكرره لفلسطين وشوارتز ومارسيل إسرائيل وغيرهم.

وبسبب هذا النشاط اليسارى مارست السلطة فى مصر الضغوط على شخصيات تدين باليهودية من امثال روزنتال او كوربيل وقد رفض

روزنتال محاولة حكومة سعد زغلول فى نفيه خارج مصر، واوضح انه مصرى فى المقام الأول. وفى نفس الوقت تغاضت السلطة فى مصر عن النشاط الصهيونى حتى بعد ان قامت بعض المجموعات الصهيونية المتطرفة بانتهاك حرمة التراب المصرى واقدمت على جرائم ارهابية مثل اغتيال اللورد موين عام ١٩٤٤، على يد عصابة شترن، ولكن استطاعت القيادات الصهيونية تصوير ذلك الامر على انه تم من يهود غير مصريين متطرفين. ومع هذا ظلت نظرة الود والتسامح بين كافة المصريين وبين اليهود حتى فى احلك الاوقات.

وقد ارتبطت الانتفاضات المصرية ضد اليهود باستفزازات يهودية كمقدمات لها. ولكننا نلاحظ ان السلطة احتفظت بعلاقة الود الدائم مع اليهود وخاصة مع زعمائهم وإن وساطة شيكوريل في يوليو اغسطس المده واستضافته في منزله بباريس لاجتماع ضم ممثلين عن إسرائيل واخرين عن مصر، لدليل على هذه العلاقات التي ربطت تلك القيادات بالسلطة في مصر.

وقد قطنت الصهيونية إلى أثر البعد الدينى الذى كان سائدا فى اوساط المجتمع اليهودى فى مصر، والذى هو نتاج لتراث الشرق بصفة عامة، وركزت على جعل المعابد منبرا للدعوة الصهيونية، وراينا كيف جعلوا من ساحاتها مكانا لنشر افكارهم ونشر اعلاناتهم، وتولد عند اليهودى البسيط فى تفكيره أو عند الصبى، أن هناك ارتباطا أصيلا بين اليهودية والصهيونية فى دعواها

واستغلالها للدين قد نجحت في مصر اكثر من غيرها من البلدان الاخرى.

وأما الهجرة التى تمت منذ قيام إسرائيل وحتى عام ١٩٥١ من مصر إلى فلسطين فقد ولدت فهما سائدا لحقيقة الموقف اليهودى المصرى على الساحة المصرية بحقيقة الصهيرنية واهدافها التوسعية، فمنذ مايو الساحة المصرية بعقيقة الصهيرنية واهدافها التوسعية، فمنذ مايو ١٩٤٨ وحتى نهاية العام هاجر من مصر ١٧٥ يهوديا، وفي عام ١٩٤٥ هاجر ١٤٥٧ يهوديا، وفي عام ١٩٥٠ هاجر ١٤٥٧ يهوديا، وفي عام ١٩٥٠ هاجر ١٤٥٧ يهوديا، مصريا هاجروا إلى إسرائيل (٣٠٥) من واقع من هاجر من مصر من يهودها عن هذه الفترة وهو ٢٥١٨٦ فرداً. (٣٠٦) اى ان من هاجر من مصر من هاجر إلى اسرائيل منهم ٢٧٥٨ وهي نسبة من وجهة نظرى عالية في طوء ماكان سائداً في مصر من تسامح، ولكنه يؤكد التخوف اليهودي من تنامى الاحساس بالجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في حق العرب في فلسطين والحذر من انعكاس ذلك على اليهود المصريين.

وفى نهاية هذه الدراسة يمكن ان نقول ان موقف الود والتسامح الذى عاش فى ظلهما يهود مصر لم يقابله المجتمع اليهودى المصرى بالود الواجب. لقد انحاز اليهود المصريون أو لنقل معظمهم إلى المشروع الصهيونى وأيدوه رغم محاولات اصحاب المصالح ايجاد صفة للمواحمة ما بين مواطنيتهم المصرية وارتباطهم باخوانهم فى العقيدة ولم نسمع ان

أحداً منهم قاوم الصهيونية وأهدافها امام ابناء جلدته ولم يرتفع صوت في معبد ليظهر التعارض الواضح بين الصهيونية واليهودية الحقد. أما اليساريون والشيوعيون اليهود فقد رحبوا بقيام إسرائيل واعتبروا مقاومتها عملا من أعمال الامبرياليد يجب مقاومته.

## المتواميش والحواشيين

١- السفارديم : وهم اليهود الذين استقروا في حوض البحر المتوسط. وكلمة «سفرد» تستخدم في الفكر اليهودي في العصور الوسطى للدلالة على شيه جزيرة ايبيريا، التي تضم اسبانيا والبرتغال، ثم اصبحت تعني اسبانيا باختصار. وهؤلاء اليهود كانوا قد فقدوا ايضا اللغة العبرية بعد الدياسبورا، اي التشبتت الذي اوقعمه الرومان على يد تيشوس سنة ٧٠ ميلادية، وهدريان سنة ١٣٥ ميلادية، وأصبحوا يتكلمون اسبانيه قدية ركيكة مكسرة محرفة، كانت تسمى لادينو اي لاتيني لاعتمادها على اصول لاتينية اسبانية عاميه عزوجة ببعض المصطلحات الدينية العبرية. وعندما فتح طارق بن زياد الاندلس وحكمها العرب نعم اليهود هناك بأمن وأمان كاملين وشعروا لاول بعزة لم يشعروها حتى في وقت حكم سيدنا سليمان اذكانت القلاتل تتيجة الضرائب الباهظة تنغص عليهم حياتهم، كما يذكر ذلك دكتور حسن ظاظا. في كتابد الفكر الديني الاسسرائيلي، وفي الاندلس ازدهرت اللفسة العبسرية وتم وضع قواعدها المعروفة والتى فرضت نفسها للاستخدام في إسرائيل بعد انشائها بعد ذلك. ويهود العالم العربي هم بطبيعة الحال من السفرد ومن ضمنهم يهود مصر. الاشكناز: في مقابل السفرد يأتي الاشكناز وهم اليهود الذين استقروا في شمال اوربا وشرقها. وكلمة اشكناز كانت تدل في الفكر اليهودي في العصور الوسطى على الدول الاوربية التي يسكنها الجنس الجرماني، ثم اصبحت تعنى «المانيا» باختصار. واصبحت تستخدم للدلالة على اليهود في سائر اوربا وفي روسيا فيما عدا شبه جزيرة ايبريا وهم يختلفون عن السفرد في بعض النصوص التي توجد في كتاب صلواتهم او العكس كما انهم يختلفون في بعض طقوس الاعياد وبعض التقاليد في المأكل والملبس والمسكن. ولكنهم بصفة عامة اكثر تقدما من اليهود السفرد بحكم مواطن معيشتهم وخرج منهم معظم اقطاب

- الصهيونية الحديثة. واصبحوا بعد انشاء الدولة عثلون الصغوة السياسية والعسكرية الحاكمة.
- حسن ظاظا: الفكر الديني الإسرائيلي أطواره ومذاهبه، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية. ١٩٧١، ص ص ٧٤٣ - ٢٤٧
- محمد خليفة حسن: الشخصية الإسرائيلية. دراسة في توجهات المجتمع الإسرائيلي نحو السلام. القاهرة، مركز الدراسات الشرقية جامعة القاهرة. سلسلة الدراسات الديئية والتاريخية ع٢، ص ص ٩ ١٧
- ۲- مناحم ، ناحوم : توترات وتفرقة طائفية في إسرائيل، ملاحظات اجتماعية
   تاريخية. تل ابيب، رويين رمات جان ۱۹۸۳ ، ص ۱۷۳
  - ٣- نفس المرجع ، ص ١٧٦.
- ٤- دعرة اطلقها حاييم وايزمان عام ١٩٢٦ لاستشارة اليهود على اختلاف انتما اتهم للهجرة إلى فلسطين.
  - o- דברי הכנשת : הכנשת תשעה, עגיל שלשי, ישיבה 33, 1979, 21.2
- محاضر الكنيست: الكنيست التاسع، الدورة الثالثة، الجلسة رقم ٣٣ محاضر الكنيست: الكنيست التاسع، الدورة الثالثة، الجلسة رقم ٣٣ متاريخ ١٩٧٩/٢/٢١
- ۲- قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٣، ص ص
   ١٥ ١٦
- ٧- كرهين، مارك: المجتمع اليهودى فى مصر الاسلامية فى العصور الوسطى
   (ترجمة نسرين مراد، سمير نقاش). تل ابيب، المعهد اليهودى العربى جامعة
   تل ابيب، ١٩٨٧ ص ص ٢٩ ٧١
- ⊢ אלגמיל, יוסף: היהדות הקראית במצרים(1517-1918). (בתוך).
   יעקב מילנדאו: תלדות יהודי מצרים בתקופה העותימאנית (1914-1517)
   ירושלים תשמ״ח, 1988 עמ׳ 515.

- الجميل، يوسف: اليهود القراءون في مصر (١٥١٧ ١٩١٨).دراسة منشوره في: يعقوب لانداو تاريخ يهود مصر في عصر الدولة العشمانية (١٥١٧ - ١٩١٤) القدس، تشميح، ١٩٨٨ ص ٥١٥.
- ٩- الريانيون : هم الجمهور الاكبر من اليهود، وهم اكثرية والريانيون يؤمنون بالعهد
   القديم كله والمشنا والتلمود.
- ١- القراءون: هم الذين يؤمنون بالمقرا فقط اى العهد القديم المشتمل على التوراة والانبياء والكتب. اى انهم جعلوا المرجع الاول والاخير فى الدين هو النص المكتوب المسمى بالمقرا، ولذا فاتباعها يسمون بالقرائين، وحتى العصر العباسى لم يكن يعرف القراءون، رغم أن هناك كثيراً من فقهاء اليهود كانوا يعارضون التملمود ويهاجمونه وينكرونه وفى مقدمتهم سيريئوس ثم أبو عيسى الاصفهانى، ولكن حركاتهم كانت محدودة فى الزمان والمكان والقوة مما جعلها تنقلب إلى عنصر منشط للعصبية التلمودية وازداد الربانيون على اثر ذلك وعيا وامعانا فى العناية بهذا التراث والحفاظ عليه.

ولكن عندما توفى حاخام العراق الاكبر. ورأس الجالوت فى الدولة الاسلامية وزعيم المحافظين على التلمود بحكم منصبه ركان يسمى الجأون سليمان ولم يترك اولادا. وكان الاحق بوراثته ابن اخيه عنان بن داود. ولكن لتحريته ويخاصة إزاء شرائع التلمود فقد عارض فى انتخابه اكبر رجلين يهوديين على رأس اليهود فى الدولة الاسلامية هما رئيس اكاديمية سوره الجأون الاعمى يهوداه. ورئيس اكاديمية فومبدينا الجأون داوداى واختارا لزعامة يهود العراق الاخ الاصغر لعنان بن داود وكان يسمى حنانيا وقد اوغر هذا الاخير صدر ابى جعفر المنصور على اخبه وافهمه انه يتآمر على الدولة مما جعفر المنصور على الحبس تمهيدا لإعدامه. وتوسط له بعض المسلمين عند الخليفة الذى اخرجه من السجن ونفاه إلى فلسطين هو ومن يتبعه من اليهود. وهناك نشطوا وتأثروا بالمعتزنه المسلمين الذين جعلوا القرآن المصدر الرحيد للتشريع الاسلامى.

فقد جعل عنان بن داود العهد القديم فقط هو مصدر التشريع اليهودى وايضا فقد كان متبحراً في التلمود فاخذ يظهر مثالبه ووضعيته ونادى عنان بان عيسى بن مريم (المسيح) ليس زنديقا كما يصفه الفريسيون، وان محمدا (義) نبى حق وانهما لم يفكرا في مخالفة التوراة او التعدى عليها ونسخ شرائعها واستد الصراع بين الربانيين والقرائين، فاعلنت كل طائفة تكفير الاخرى ولجاستها وحرمانها من رحمة الله.

وقد عاش القراءون فى الشرق وانكمش عددهم. ولم يستطيعوا مطاولة الربائيين عددا ولا فى مستواهم المادى والفكرى وقد كان يظن أن القرائين معادون للصهيونية ولكن ثبت كما جاء فى بحثنا هذا انهم من أشد المؤيدين لها وقد هاجر يعتضهم من مصر إلى فلسطين ولكن كثير منهم هاجروا إلى الولايات المتعدة الامريكية.

- للمزيد عن ذلك الموضوع:
- حسن ظاظا : المرجع السابق ، ص ص ٢٩٥ ٣٠٦.

۱۱- السامريون: فرقة صغيرة لايتعدى المؤمنون بها بضع مثات من اليهود يعيشون الان بالقرب من نابلس فى الضفة الغربية. لايؤمنون بالصهيونية لانهم يكفرون بداود وسليمان فبالتالى لا يؤمنون بقدسية جبل صهيون الذى اختاره داود للدفاع عن محلكته. بل ان جبل صهيون عند السامريين يمثل قاعدة الكفر. وهم ينتسبون إلى مدينة السامرة القدية التى بنيت على انقاضها مدينة تابلس «شكيم» وجيلها المقدس «جرزيم» وتقول التوراه ان يعقوب بن اسحق بنى بيتا الله هر «ببت إلى والسامريون لايؤمنون الا بالتوراة فقط (اى اسفار الخمسة الأولى من العهد القديم) واحيانا يضاف إلى ذلك سفر يوشع بن نون. ويرفضون الانبياء اليهود والكتب السماوية الاخرى ويعتبرونها من وضع البشر. وينتسب السامريون إلى هارون اخى موسى وينتخبون كاهنا اعظم يسمونه الكاهن اللاوى المناحدور من سبط لاوى. واما اليهود الاخرون وخاصة الربانيون فهم ينفون

- عنهم انتمامهم إلى يعقوب أو احد من الاسباط، ويعتبرونهم أخلاطا من الناس ومن الجوييم المتعاونين مع اعداء اليهود.
  - للمزيد عن السامريين. المرجع السابق، ص ص ٧٤٧ ٢٥٢.
- ץ \ סטמבולי, סלומון: הפעילות הכלכלית של יהודי מצרים (1918-1718) (לנדאו) עמ' 1919.
- سطيولى، سلومون : انشطة يهود مصر الاقتصادية (۱۷۹۸ ۱۹۲۸) لانداو المرجع السابق ص ۱۱۹.
- יהודית החברה הלא- יהודים עם השלטונות והחברה הלא- יהודית (לנדאו) עמ' 459.
- فنتر، ميخائيل: علاقات اليهود مع السلطات والمجتمع غير اليهودى: لاندار المرجم السابق ص ٤٥٩.
- 14- الاتحاد الإسرائيلي: ٥ مايو ١٩٢٥ نقلا عن: الوقائع المصرية: ٣ ديسمبر ١٨٢٨.
- ۵۱ דלה- ברגולה, סרגיו: האוכלוסיה היהודית במאות ה' 19-ה'200 לנדאו)עמ' 30.
- ديلا بيرجولا، سرچيو: السكان اليهود خلال القرنين التاسع عشر والعشرين. لانداو المرجع السابق ص ٣٠ كان والده ديلا بير چولا حاخام الاسكندرية في مطلع القرن العشرين.
  - ١٦- نفس المرجع.
  - ١٧- نفس المرجع.
- ١٨ محمد عبد الرموف سليم: احمد جمال باشا والمأزق الالماني التركي في
   فلسطين ١٩١٧. مستلة من مجلة معهد البحوث الدراسات العربية بغداد،
   ١٩٨٥. ص ص ٢٣٤ ٢٣٥.

- ١٩ احمد محمد غنيم واحمد ابر كف: البهود والحركة الصهيونية في مصر
   ١٨٩٧ ١٨٤٧). القاهرة. دار الهلال، ١٩٦٩ ص ٢٢.
- ٢- الجدول رقم (١) يوضع التعداد العام السكان لمصر من (١٨٠٠ ١٩٤٧)
   ونسبة الزيادة السنوية، وتعداد اليهود لنفس السنة ونسبة زيادتهم المئوية ونسبة تعداد يهود لكل ١٠٠٠ نسمة من المصريين (مئويا).
  - ٢١- ديلا بيرجولا، سرچيو. المرجع السابق ص ٣٢.
- ٢٢ مصلحة عموم الاحصاء. تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧، الجزء
   الأول، المطبعة الاميرية بالقاهرة سنة ١٩٢١، ص ١٠.
  - ٢٣- دېلابيرجولا، سرجيو، المرجع السابق، ص ٢٥.
- ۲۷- قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر صفحات من التاريخ الحقيقي. دراسة نقدية منشورة في وجهات نظر، ع ٦ يوليو ١٩٩٩ ص ٢٣.
  - ז מקובצקי, לאהבורנשטיין: הקהילה ומוסדותיה. (לנדאו), עמ' 179.
- مكوفت سبكى، ليشه بورنشت اين. الطائفة وموسساتها ، (لنداو) المرجع السابق. ص ١٧٤.
- Landau, Jacop M.: The Jews in the Nineteenth Century Egypt, London, Oxford University Press, 1968 P. 32.
  - ٧٧- مكوفتسكى، ليئة بورنشناين : المرجع السابق.
    - ٢٨- نفس المرجع.
    - ٢٩- نفس المرجع.
  - ٣- جدول رقم ٣ يوضح اعداد اليهود المصريون والاجانب ونسبتهم
    - ٣١ جدول رقم ٤ يوضع جنسيات اليهود الاجانب في مصر.
- Landau, Jacop M. op. Cit PP. 207 208.

٣٣- مصلحة الشركات، محفظة رقم ٦٦ ملف رقم ١٨٧ - ٢/ ٨١٠ الجزء الأول. ص ص 222- 272.

٣٤- نفس المرجع.

23- تبيل عبد الحميد سيد احمد: اليهود في مصر بين قيام إسرائيل والعدوان الشيلائي (١٩٤٨ - ١٩٥٦)، القاهرة، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، ١٩٩٨، ص ٥٩.

٣٦- تفس المرجع، ص ص ٨١ - ٨٢.

٣٧- نفس المرجع،

٣٨- نفس المرجع ص ٧٩.

٣٩- نفس المرجع.

Beinin, Joel: The Dispersion of Egyption Jewry: -2. Culture, Politics and the formation of a Moden Diaspora. Los Angelos, University of C162alfornia Press, 1998.

٤١- مكوفتسكي، ليثة بورنشتاين : المرجع السابق، ص ص ١٤٥ - ١٤٦.

٤٢ - ديلا بيرجولا، سرچيو : المرجع السابق. ص ٣٠.

23- الكليم: ١ يوليو ١٩٤٥.

23- الطائفة اليهودية والطائفة الإسرائيلية، ثم استخدام الإسمين للدلالة على المهود المصرين.

61- א.צ.מ. (הארכין הציוני המרכזי) הציונית במצרים. מ15/א 100, עמ'

- أ. ص:م: النشاط الصهيوني في مصرم ١٠٠١/٥٠ ص١٣١.

Krümer, Gudrun: Political Participation of The Jews -17 in Egypt between World War I and the 1952 Rovolution. In: Shamir, Shimon (ed): The Jewry of Egypt Mediteranean Socity in Modern Times. London, West View Press, 1987, P. 74.

29- عبد العظیم محمد رمضان : تطور الحركة الوطنیة فی مصر من سنة ۱۹۱۸ إلى سنة ۱۹۳۷، ط۲. القاهرة ،مكتبة مدبولی، ۱۹۸۳ ص ص۳۳۵ - ۳۴۰.

٨٨- الاتحاد الإسرائيلي : ٢٠ ابريل ١٩٢٤.

- ذكرت بعض المصادر العربية أن يتشوتو بك تعين في مجلس النواب عام ١٩٢٤ ثـم النسواب عام ١٩٤٨، ولكن الصنعيج أنه تعين في النواب عام ١٩٢٤. (د. نبيسل عبد الحميد، مرجع السابق ص ٢٢ نقلا عن محمد الطويل اليهود في البرلمان ص ٢٦).

٤٩- مأمون كيوان : اليهود في الشرق الاوسط، الخروج الاخير من الجيتو الجديد.
 عمان، الاهليه للنشر والترزيع، ١٩٩٦، ص ٧٥.

 ٥٠ عبد الرحمن الرافعي: في اعتاب الشورة المصرية، ح٣. القاهرة، مكتبة النهضة. ١٩٥١، ص ٢٢٦.

٥١- نفس المرجع.

Krümer, Gudrun, op. Cit. p. 75.

-0 Y

٥٣- الاتحاد الإسرائيلي ٢٨ اغسطس ١٩٢٨.

٥٤- الاتحاد الإسرائيلي ٢٨ ديسمبر ١٩٢٨.

٥٥ - وثيقة رقم (٧٧) محفوظة عتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. من وثائق الجنيزاه
 الجديدة.

٥٦- وثيقة رقم (٣٨) محفوظة بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. من وثائق الجنيزاه
 الجديدة.

٥٧ - تلاحظ ان كل الحاخامات العاملون في مصر كانوا من خارجها. ولم يعين يهودي مصرى حاخاماً للطائفة سواء في القاهرة او الاسكندرية، سواء للربائيين او القرائيين.

٨٥- الاتحاد الإسرائيلي: ٥ مايو ١٩٢٥.

۵۹- اسرائیل : ۱۲ مایو ۱۹۳۳.

. ٦- وثيقة رقم (٣٨) محفوظ في متحف الفن الإسلامي - من الجنيزاه الجديدة.

- مرفق نص النداء (من الوثيقة) الموجهة من الحاخامخانه ملحق رقم ٧.

Stern, Michael: Farouk. New York, Bantan, 1965, -71 pp. 195 - 198.

٦٢ ملحق رقم ٣ صورة نص الكلمة بخط يد اللواء محمد نجيب التي كتبها في سجل المبد القرائي في ١٩٥٢/١٠/٠

٦٣ رؤوف عباس حامد: تاريخ مصر المعاصر. القاهرة دار النهضة العربية،
 (د.ت) ، ص ١٦٣٠. .

٦٤- سهام نصار: اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية. القاهرة، العربى للنشر والتوزيم، (د.ت) ص ٣٥.

٥٠- الوقد : ١٧ ديسمبر ١٩٤٣. ص٢.

٦٦- دار الوثائق القومية : مجلس الوزراء المصرى - محفظة ٩٧، ملف ، ٥٨/٥،
 مذكرة بتاريخ ، ٢ سبتمبر ٩٤٣.

٦٧ مبجلس الوزراء المصرى: محفظة ٩٧، ملف ٤٨/٥٠، مذكرة بتاريخ ٣١ اغسطس ١٩٤٤.

٨٨- الاخبار (القاهرة) ١٩ فبراير ١٩٨٥ ص٨.

٣٩- سهام نصار: المرجع السابق.

Weisgal, Meyer, (ed.): The Lettesr and papers of -v. Chaim Weizman, Firstseries, Vol. VIII, Jerusalem. Israel Univeresities Press. 1977. P 465.

٧١- محمد حسنين هيكل: العروش والجيوش ٢ ازمة العروش، صدمة الجيوش،
 قراءة مفصله في يومسات الحرب فلسطين ١٩٤٨. القاهرة، دار الشروق،
 ٠٠٠، ص ص ٦٩ - ٧٠.

٧٧- عواطف عبد الرحمن. مصر وفلسطين. الكويت، عالم المعرفة، المجلس الاعلى للثقافة والفنون والاداب، ١٩٨٠ ص ١١٠.

٧٣- سهام تصار: المرجع السابق، ص ٣٥.

٧٤- كثير من الادبيات العربية تستخدم لفظة وحزب للدلالة على حركة مصر الفتاة. مثلما ذكرت سهام نصار في المرجع السابق، وهذا خطأ تاريخي وسياسي.

Moreh. Shmuel: Yaqub Sanu: His Religous Identity -vo and Work in the Theater and Journalism, According to the Fanily Archive. Puplished in: Shamir, Shimon (ed) The Jews of Egypt. A Mediteranean Society in Modern Times, op. Cit P. 111.

۷۷- خيرية قاسميد : النشاط الصهيونى فى الشرق العربى وصداه. بيروت، مركز الابعاث الفلسطينى ۱۹۷۳ ص ۲۰۲.

Beinin, Joel Op. Cit, pp. 28 - 38.

٧٩- سهام نصار ، المرجع السابق، ص ٥٣.

٨٠- نفس المرجع،

٨١- تفس المرجع ص ٥٤.

Laskier, Michael M.: The Jewish Press in Egypt in -AY the inter war years: The Journal Israel. Published in, Bulletin, of The Israeli Acadmemic Center in Ciro, No. 23, June 1998. p. 11.

 Ibid , pp. 12.
 -Ar

 Ibid
 -Ae

 Ibid , p. 13.
 -An

٨٧ سهام نصار : المرجع السابق، ٥٦.

مرفق صورة للصفحة الاولى من اعداد جريدة إسرائيل العربية والفرنسية
 والعبرية.

۸۸- إسرائيل: ٦ يناير ١٩٣٣.

۸۹- إسرائيل: ٧ مارس ١٩٣٣.

. ٩- إسرائيل: ٧٤ نوقمبر ١٩٣٣.

 ٩١- يونان لبيب رزق: الاحزاب المصرية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢. القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٧، ص ٥٥.

٩٢- الاتحاد الإسرائيلي ١٢ ابريل ١٩٢٤.

٩٣- الاتحاد الإسرائيلي ٤ مايو ١٩٢٤.

٩٤- الاتحاد الإسرائيلي ١٨ مايو ١٩٢٤.

٩٥- الاتحاد الإسرائيلي ٤ يونيو ١٩٢٤.

٩٦- الاتعاد الإسرائيلي ٣ يوليو ١٩٢٤.

٩٧- الاهرام ٢٦ اكتوبر ١٩٢٥.

- ٩٨- الاتحاد الاسرائيلي ٣ نوقمبر ١٩٢٥.
  - ٩٩- الشمس ١٤ سيتمير ١٩٣٤.
- مرفق صورة للصفحة الأولى من العدد الأول من الجريدة متضمنا مقال لسعد مالكى والغاية من اصدار الجريدة، ومقال لإسرائيل ولفنسون، وناحوم جولدمان: ملحق رقم (٦٠).
  - ١٠٠- الشمس ٥ مارس ١٩٤٨.
  - ١٠١- الشمس ١١ مايو ١٩٤٨.
  - ۱۰۲ سهام نصار، مرجع سابق، ص ۷۲.
- ٣- ١- تقبرير لادارة عنصوم الامن العنام عن البنيس (البنرت) منزراحي يتناريخ
   ١٩٤٨/٧/١٣.
- ٤ ١- خطاب الامانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدير المطبوعات بخصوص جريدة الشمس بتاريخ ١١ ماير ١٩٤٨.
- ١٠٥ قرار وزارى ٦٤ لسنة ١٩٥٤ بتاريخ ٢٦ مايو ١٩٥٤ بشأن تعطيل بعض الصحف المصرية. تضمن القرار غير الجرائد اليهودية جرائد مصرية شهيرة مثل جريدة المصرى.
  - ١٠٦- الكليم ١ توقمبر ١٩٥٢.
- Bulletin, Op. Cit. P. 20.
- ١٠٨ روز السوسف ٧ فيراير ١٩٥٥ مقال بعنوان : خرجوا من دينهم من اجل
   الحب. ص ٤٠.
- Bulletin. op, Cit pp 21 22.
  - Ibid. -\\.
    - ١١١- أ.ص.م ملف 25/9041 طائفة القاهرة/ اجتماعي ٢٥/٥/١٩٤٧.

١١٢- نفس المرجع،

۱۱۳ سعيده محمد حسنى : اليهود فى مصر ۱۸۸۷ – ۱۹۶۸. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ۱۹۲۳ ص ۸۰.

- مجموعة مضابط مجلس النواب : المجلد الأول الجلسة ١١ بتاريخ ١٤ يناير ١٩ س. ٢١٢.

۱۱٤- سهام نصار : مرجع سابق، ص ۸۰.

١١٥- نفس المرجع ص ٨١.

Bulletin, op. Cit pp 68 - 69.

-117

Ibid, P. 85.

١١٨- الاتحاد الإسرائيلي ١٨ مايو ١٩٢٦. ص ٣.

١١٨- مجلة تاريخ الإسرائيليين في منصر القاهرة. جمعية الابحاث التاريخية الإسرائيلية المصرية. طباعة المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية، ١٩٤٧. (مرفق ملحق لغلاف العدد الاول الصادر عن المجلة) ملحق رقم (٨).

. ٢ ٧ -- نفس المرجع ص ص ٣- ٥٠

١٢١ - رؤوف عباس حامد. المرجع السابق. ص ١٦٥.

١٢٢- نفس المرجع ص ١٦٨.

١٢٣- نفس المرجع ص ١٧٧.

۱۲۵- سطمبولی، سلامون، انشطة يهود مصر الاقتصادیة (۱۷۹۸ - ۱۹۱۸) دراسة منشوره فی یعقوب لانداو. تاریخ الیهود المصریین فی العصر العثمانی (۱۵۱۷ - ۱۹۱۶) (عبری) مرجع سابق ص ۱۲۰.

١٢٥- مصلحة الشركات محفظة رقم ٤ ملف ١٨٢ - ٢/٣ ح، ح ٢.

١٢٦- مصلحة الشركات محفظة رقم ٦ البنك الاهلى.

١٢٧- مصلحة الشركات محفظة رقم٣ ٣ بنك موصيرى.

١٢٨- مصلحة الشركات محفظة رقم ١٤ بنك زلخة.

١٢٩- مصلحة الشركات محفظة رقم ٨ بنك سوارس.

١٣٠- لاندار تاريخ اليهود المصرين في العصر العثماني، عبرى، مرجع سابق
 ٠٠١٠.

١٣١- سعيده محمد حسني، المرجع السابق، ص ٥٥،

۱۳۲- يعقوب لانداو (عبرى): تاريخ اليهود المصريين في العصر العثماني، مرجع سابق ص ١٢٤.

١٣٣- نفس المرجع.

١٣٤- نفس المرجع.

Frankel, Joseph: Paul Friedman's Midian Project. New - \ York, Herzel Year Beok, 1962 Vol IV PP. 87 - 117.

١٣٦- المؤيد ٩ فبراير ١٨٩٧ ص ٣.

١٣٧- نفس المرجع.

١٣٨- نفس المرجع.

١٣٩- جريدة الحقيقة ٥ فبراير ١٨٩٢.

١٤٠ - نفس المرجع.

١٤١- دار الـرثائق القرمية. وثائق عابدين، معفظة ٤ (معافظ الطوائف)، ملف ١٥٢.

۱٤٢ - مركو چوزيف باروخ.ولد في سالونيك باليونان، درس في باريس واتم دراسته في برن بسويسرا اجاد عدة لغات الاسبانية والايطالية والفرنسية والالمانية والعبرية والعربية. بدأ العبل في مدارس الاليانس بالجزائر ونظرا

لنشاطاته هناك طرد منها إلى قرنسا ثم ذهب إلى النمسا. دعا إلى تشكيل قوة عسكرية والهجوم على فلسطين وجعلها وطنا قوميا لليهود. وتم طرده من النمسا بإيعاز من هرتزل الذى لم تعجبه اراء باروخ ورأها انها متطرفة من وجهة نظره. قدم إلى مصر في عام ١٨٩٦ وانشأ بها جمعيات صهيونية غادر مصر في ٢٠ ابريل ١٨٩٧. وانضم إلى قسوات الالوية الدوليسة التي حساريت في جاليبولي. استمر ماركو باروخ يدعو إلى استخدام القوة لاستعمار فلسطين. انتحر في سن السابعة والعشرين.

\_ أ.ص.م. ماركو جوزيف باروخ. ملف رقم . A. 5

١٤٣- نفسه.

Herzel, Theodor, The Complete Diaries of The The--\120 odor Herzl, (5 Vols.), Vol IV, New York. Herzl Press and Thomas Yoseloff, 1960, P. 1361.

| Ibid.          | -110  |
|----------------|-------|
| Ibid.          | -121- |
| Ibid, P. 1381. | -144  |
| Ibid, P. 1394. | -164  |
| Ibid, P. 1402. | \( \) |

٥١ – مراد فرج ليشع: ولد فى القاهرة عام ١٨٦٥ وهو يهودى قرائى. علم نفسه ذاتيا وتخصص فى القانون، اعتمد كمحام، عمل مع الخديو عباس كمستشار قانونى للخديوية ومسئول عن دائرة الاوقاف بعد ذلك. كتب مؤلفات عدة فى القانون علاوة على نشاطة الطائفى الكبير، كتب فى الجرائد اليهودية التى تصدر فى مصر وخاصة جريدة الاتحاد والشمس. ارتبط فى العشرينيات بالنشاط الصهيونى.

- الجميل، يوسف: اليهود القراءون في مصر (١٥١٧-١٩١٨) يعقوب لانداو: يهود مصر في العصر العثماني (١٥١٧-١٩١٤) مرجع سابق ص٥٩٥.

Herzel, Theodor, OP. Cit. 1428.

Ibid, P. 1458.

Ibid, P. 1466.

F.O.1785479. from Kromer to Lansdawne 4,5 1903. -106 Wezman, Chaim Trial and Eror, An Autobiography. -106 London, Hamish Hamilton, 1941, P.P. 120 - 121.

٥٦١- دار الوثائق القومية قسم مصلحة الشركات. محفظة ١١١، ملف ١٨٤.

١٥٧- الاهرام ١٩ ديسمبر ١٩٠٣ ص٢.

١٥٨ - امين عبد الله محمود: مشاريع الاستيطان اليهودى منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الاولى، الكويت المجلس الاعلى للشقافة والفنون والاداب، عالم المعرفة ع٧٤.

Shamir, Shimon: Op. Cit, PP. 47 - 57. -164

- דו – קרמר,גודרון: הציונית במצרים,1917-1948. בעמים, פרי1983.16עמ׳ 107.

- كرمر، جودرون : النشاط الصهيوتي في مصر (١٩١٧ - ١٩٤٨) مجلة بعيم، ع١٩، ١٩٤٨، ص١٠٨.

١٦١- احمد محمد غنيم : احمد ابر كف : مرجع سابق، ص ٢٣.

١٦٢- نفس المرجع.

Shamir, Shimon: Op. Cit; P 67.

١٦٤- محمود سعيد عبد الظاهر: الصهيرنية وسياسة العنف، رئيف جابوتنسكي

وتلاميذه في السياسة الإسرائيلية. القاهرة،، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩، ص ١٠٢.

١٦٥- نفس المرجع.

- مرفق وثيقة بخط يد جابوتنسكي بالعبرية وترجمتها بالعربية لقرار انشاء الفيلق في الاسكندرية ملحق رقم (٨).

Patterson, Jonh. With the Zionists in Gallpli, Lon--177 don, Huchinson, 1921. PP. 31 - 34.

Ibid, P. 40.

Learsi, Ruffus, Fulfillment the Epic story of Amir--۱٦A can Zionism. Detroit, Wayne State University, Press, 1961, pp. 199 - 200.

Ibid, P. 201.

Patterson, OP. Cit, pp. 68.

Learsi, Rufus, OP. Cit, P. 204.

Schecitman, Joseph B. Rebel and Statesman, The - ۱۷۲ Valdimir Jabotinshy Story. The early Years. New York, Thomas Yoseloff, 1960, p. 272.

۱۷۳- بعمیم (عبری)، ع۱۹، ۱۹۸۳، ص ۱:۱۰

١٧٤- تسفى يهودا، المنظمات الصهيونية في مصر (١٩٠٤ - ١٩١٧) ص ٢٣.

F.O. 141 /1802f 4759. Mosseri to Weizman, 21. 10. 1917. - \vo

רצ.מ.: 2/21 ישיבה באלסכנדריה. 1917-15-15. 15-12-1917.

- أ.ص.م : ملف ٢/٢١ الاستيطان في الاسكندرية ١٩١٧/١٢/١٥ .

١٧٧- نفس المرجع.

-١٧٨ הועדה למען ארץ ישראל- ליג וلعمل من اجل וرض إسرائيل.

- يعميم، المرجع السابق.

١٧٩- نفس المرجع.

١٨٠- نفس المرجع.

Weisgal, Meyer, OP. Cit. P. 105. - 141

Ibid. -\AY

Ibid. -\AT

۱۸٤– بعميم (عبري)، مرجع سابق ص ۲۵.

١٨٥ - الشيقل ٣٩٧ . عمله قدية من ابام التورة وتستخدم الان في إسرائيل والكلمة لغويا تعنى القياس الوزنى للذهب والفضة (مثل الحرام الان). ويوجد احتفال بنصف الشيقل ليله عيد النصيب. واستخدم الشيقل بعد انشا المنظمة الصهيونية للدلالة على الانتماء إلى المنظمة ودفع رسوم العضوية.

۱۸۱- بعمیم (عبری) مرجع سابق.

١٨٧- أ.س.م : ١٤١٦/٥ ك.ك. ل كيرين كاييت קירן קימת.

١٨٩- الشمس ١ فيراير ١٩٣٥.

F.O. 371/13149, James Murrexy memorandum of 6 - 14. June 1928.

١٩١- أ.ص.م: ٤٣٨/ KKL . المنظهة (الاتحاد) الصهيونية بالقاهرة. ١٩٢٥.

١٩٢٦ - الاتحاد الإسرائيلي : ٢٨ مارس ١٩٢٦.

١٩٣- الاتحاد الإسرائيلي: ٢٨ اغسطس ١٩٢٨.

۱۹٤- سهام نصار : مرجع سابق ص ص ۱۳۱ - ۱۳۲.

Laquer, Walter, A History of Zionism. London, -140 Weidenfeld and Nicloson, 1972, P. 343.

١٩٦- سهام نصار : مرجع سابق ص ١٢١.

١٩٧٠- أ.ص.م. ٥٥١/ب ٤ هـ. كاهان ١٩٢٩/١٢/١٩.

١٩٨- نفس المرجع.

۱۹۹ - محمد حسنين هيكل، مرجع سابق، ص ٦٨.

. . ٢ - زيارات وايزمان المرصوده لمصر :

١٩١٨ : في اثناء ترأسه للبعشة الصهيونية إلى فلسطين بعد
 صدور تصريح بلفور.

٢- اغــسطس ١٩١٨ : اثناء ذهابه إلى قلسطين لوضع حــجــر الاســاس
 للجامعة العبرية بالقدس.

٣- نوقمبر ١٩٢٧ : اثناء ذهابه إلى فلسطين.

3- ديسمبر ۱۹۲۲ : اثناء عودته من القدس بعد متابعته لمشروع الجامعة العبرية وعقد اجتماع صهيوني كبير حضره اكثر من الفين من اليهود المصريين وعدد من المسئولان في مصر،

٥- ابريل ١٩٢٤ : حيث تقابل مع الملك قواد وسعد زغلول وزعماء الطائفة
 غي مصر.

٦- ابريل ١٩٢٥ : اثناء عودته من فلسطين بعد افتتاح الجامعة العبرية في
 القدس وتقابل مع الحاخام حاييم ناحوم.

٧- فيراير ١٩٣٨ : حيث تقابل مع الامير محمد على ولى العهد، ومع

رئيس الوزراء محمد محمود ورئيس الديوان الملكى على ماهر.

- حددت دكتوره سعيده حسنى : مرجع سابق ص ١٨١: زيارات وايزمان لمصر بثلاثة فقط.

۲۰۱ - محمد حسنين هيكل ، مرجع سابق ص ۲۰۱

Weisgal, Meyer, op. Cit, PP. 337 - 338.

۲۰۳- إسرائيل ۳ فبراير ۱۹۳۳.

٢٠٤- إسرائيل ١٢ مايو ١٩٣٣.

۰۱- أ.ص.م : 450 K. H4 B1. هلقمان ۲۸/ ۱۹۳۳.

۲۰۱- إسرائيل ٦ يناير ١٩٣٣.

٢٠٧- نفس المرجع.

Beinin, jole, op. cit, p. 120.

F.O 141/699 f581 Part 2 of 5 oct. 1933. -Y.4

Ibid. -Y1.

٢١١- أ.ص.م: 255 /5218. ساسين القاهرة ١٩٣٤/٥ /١٩٣٤.

Beinin, Jole. op. cit p. 64.

Ibid. -Y\W

٢١٤- أ.ص.م. 25/490 إلى لختهابم القاهرة ١٩٣٧/١٢/٨.

٢١٥- نفس المرجع.

٢١٦- نفس المرجع.

217- نفس المرجع.

۲۱۸- سهام نصار، مرجع سابق ص ۱۲٤.

Weisgal, Meyer, op. cit. p 455.

. ٢٧- أ.ص.م. : 5/490 مذكرة بدون توقيع وبدون تاريخ محدد (١٩٣٨).

٢٢١- أ.ص.م.: 23/752 الحركة الصهيرنية القاهرة. ١٢ فيراير ١٩٣٩.

۲۲۲ - أ.ص.م.: 5/490 كافئة الاسكندرية ١٠ فيراير ١٩٤٠.

٣٢٣ - أ.ص.م. : 56/1982 الكسندر ١٤ توقيير ١٩٤٣، ١٧ فيراير ١٩٤٤.

٢٢٤- احمد محمد غنيم : احمد ابو كف . مرجع سابق ص ص ٨٨ - ٨٩.

٢٢٥- نفس المرجع.

۲۲۱ - بعمیم (عبری) مرجع سابق، ص ۲۹.

۲۲۷ – أ.ص.م. : \$56/1982 بن عامى ٨ فبراير ١٩٤٤.

۲۲۸-بعمیم مرجع سابق.

٢٢٩- نفس المرجع.

- اول قنصل لإسرائيل فيما بعد في مرسيليا / ايطاليا. وهو زوج ابنه يعقوب وايزمان الثرى اليهودي المصرى والناشط الصهيوني.

F.O. 341/45404, Jenkins to Rifaat 10/1/1945 and to -YTV Smart 2/2/1945.

٢٣٢- تفس المرجع.

٢٣٣- نفس المرجع.

٣٣٤- التصحيحية من وجهة نظر منظريها وعلى رأسهم جابوتنسكى، وتحريفية من وجهة نظر الصهيونية الرسمية وتصحيحية من وجهة نظر بعض الصهيونيين المحايدين بن الطرفين.

٢٣٥- البيرستراسلسكى : ولد بالقاهرة عام ١٩٠٢ وهو اشكنازى من اصل روسى

حصل على الشهادة الابتدائية ثم عمل بالصحافة الفرنسية في مصر. ذهب إلى باريس لتكمله تعليمه في عام ١٩٢٤ حيث انضم إلى حركة جابوتنسكي عاد إلى مصر عام ١٩٢٩ ليؤسس الحركة التصحيحية قيها.

Schechitman, Josep. op. Cit. P. 312.

٢٣٧- محمود سعيد عبد الظاهر ، الصهيونية وسياسية العنف ، مرجع سابق ص٨٩٠.

۲۳۸ – احمد غنیم، احمد ابر کف مرجع سابق ص ۲۰۴.

٢٣٩- محمود سعيد عبد الظاهر مرجع سابق.

۲٤٠ احمد غنيم، احمد ابو كف، مرجع سابق ص ١١٠.

F. O. 317/45404. Killearn to Eden 12/12/1945. - YEN

727 - المنظمة العسكرية القومية ארגון צבאי לאומי وتعرف (بالارجون) إختصاراً انشأها جابوتنسكى عام ١٩٣٧ وهى التنظيم العسكرى الذى اعتمدت عليه المنظمة الصهيونية الجديدة تولى رئاستها مناحم بيجين فى بداية الاربعينيات وقد قامت المنظمة بالعديد من العمليات الارهابية ضد العرب فى فلسطين وخاصة فى فترة ثورتهم هناك فى نهاية الشلاثينيات وكما قامت بالعديد من العمليات ضد القوات البريطانية ومن اشهرها عملية تسف فندق الملك داود فى القدس فى عام ١٩٤٨. وايضا عملية دير ياسين التى نقذتها ضد القرية العربية فى ابريل ١٩٤٨. للمزيد عن الارجون.

- محمود سعيد عبد الظاهر، مرجع سابق، ص ١٥٨ ومابعدها.

٧٤٣- نفسه ١٦٢.

۲۴٤ المتحف القضائى حكم القضايا السياسية. قضية اللورد والترموين رقم ٩٤،
 جنايات عابدين.

٣٤٥- نفس المرجع.

- ٢٤٦- نفس المرجع.
- ٢٤٧- نفس المرجع.
- ٢٤٨- احمد محمد قنيم، احمد ابو كف، مرجع سابق.
  - ٧٤٩- تفس المرجع.
- Kramer, Gudrun, Op. Cit, p. 77.
  - ۲۵۱- الاهرام ۸ مایو ۲۰۰۰ ص ۲۱.
    - ٢٥٢- نفس المرجع.
- "אסץ לחומי חירות ישראל:(4 כרכים) כרך 3 . תל-אביב. לח׳.1959, עמ׳ 105-107.
- لوحممی حیدروت یستراثیل. (اربع مجلدات) المجلد الشالث، تل ابیب، اصدار مؤلفات لیجی، ۱۹۵۹، ص ص ۲۰۰۰ ، ۱۰۷.
- F.O. 371 / 45404, Killearn to Eden, 12/12/1945. -You
- ه ۲۵- أ.ص.م. : 5218 /525 احداث يومى ۲ و٣ نوفمبر في القاهرة، مصر. ضد اليهود القاهرة ٢١ نوفمبر ١٩٤٥، اللحقان ٢ و ٣.
  - ٢٥١- محمود سعيد عبد الظاهر ، مرجع سابق،
- ۲۵۷- الياس سعد ملاحظات اوليه حول الايدلوچيه الصهيونية، من حيث نشأتها واصولها المجتمعية، بيروت، شنوون فلسطينية، مج٢، ع٢، ١٩٧٢ ص ٢٣.
  - ٢٥٨- محمود سعيد عيد الظاهر مرجع سابق.
- ٢٥٩- رفعت السعيد : تاريخ الحركة الشيوعية من (١٩٠٠ ١٩٤٠) المجلد الاول. القاهرة، شركة الامل للطباعة والنشر والتوزيع. ١٩٨٧ ص ١٩٨٧.
  - ٢٦٠- نفس المرجع ص ١٨٤.

٢٦١- نفس المرجع.

٢٦٢ – نفس المرجع ص ١٩٦.

٢٦٢- نفس المرجع ص ١٨٧.

٢٦٤ نفس المرجع ص ١٨٩ عن مذكرة باللغة الانجليزية معنونة مذكرة عن ادرارد زايد مان مودعه بالارشيف العام لوزارة الخارجية البريطانية تحت رقم ب/س/أ ١٩٨٩ بتاريخ ١٩ اغسطس ١٩٢١.

٢٦٥- نفس المرجع ص ١٩٢.

٢٦٦- تقس المرجع.

۲٦٧ عبد العظيم محمد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من ١٩١٨ إلى
 ١٩٣٦ ط.١ القاهرة مكتبة مدبولي ، ١٩٨٣، ص ٥١٦.

٢٦٨- نفس المرجع ص ٥١٣.

٢٦٩- رفعت السعيد، مرجم سابق. ص ١٨٦.

۲۷۰- الاهرام ۹ دیسمبر ۱۹۲۲.

٢٧١ - عبد العظيم رمضان، مرجع سابق، ص ٥٣٥.

٢٧٢- نفس المرجع.

٢٧٣- تفس المرجع،

٢٧٤- الاهرام ١٥ سيتمير ١٩٢٤.

٧٧٥- الاهرام ٣ يونيو ١٩٢٥.

٢٧٦- عبد العظيم رمضان مرجع سابق ص ٥٥١.

٢٧٧- الاهرام ١٨ يونيو ١٩٢٥.

F.O. 372/ 2564. ford flayd to chamber lain 3 May -YVA 1929.

۲۷۹ - رفعت السعيد، مرجع سابق ص ۲۰۸.

۲۸۰ رفعت السعيد: تاريخ المنظمات اليسارية المصرية (۱۹۵۰ - ۱۹۵۰)
 القاهرة، دار الثقافة الجديدة، ۱۹۷۷ ص ص ۱۰۵- ۱۰۵.

٢٨١- رفعت السعيد : تاريخ المنظمات اليسارية، مرجع سابق، ص ١١٩.

Shamir, Shimon, Op. Cit P. 77.

۲۸۳ رفعت السعيد : تاريخ المنظمات اليسارية، مرجع سابق، ص ١٢٠.

٢٨٤- نفس المرجع ص ١٢١.

٢٨٥- رفعت السيعد : تاريخ الحركة الشيوعية المصرية : مرجم ص ص ٧٠٦-٧٠٧.

۳۸۱ - هنرى كورييل: ينتمى إلى اسرة ايطالية، وظل ابوه على جنسيته ولكن هنرى حصل على الجنسية المصرية عام ۱۹۳۹ وهو الابن الاصغر لابيه نسيم كورييل. وكان الاب علك بنكا في شارع الشواربي وقصرا في ۳۹ ش حسن صبرى بالزمالك. وتعود اصول اسرة ابوه إلى اسبانيا وقد هاجرت إلى ايطاليا إبان محاكمة محاكم التفتيش بعد سقوط الحكم العربي وقد هاجرت الاسرة إلى مصر في منتصف القرن التاسع عشر.

- رفعت السعيد : تاريخ الحركة الشيوعية المصرية، مرجع سابق ص ٧٢٥.

٧٨٧ – رفعت السعيد : تاريخ المنظمات اليسارية، مرجع سابق ص ١٨٠ .

۲۸۸ – رفعت السعيد : تاريخ الحركة الشيرعية، مرجع سابق ص ٧٣٣ ص ٧٣٤.

٢٨٩- رفعت السعيد : تاريخ المنظمات اليسارية، مرجع سابق ص ١٩٠.

٢٩٠- نفس المرجع ص ١٩٢.

۲۹۱ نفسه ص ۱۹۱ من محضر النقاش مع شحاته هارون سیلفیره. اجریت المناقشة فی القاهرة ۲۵ مایو ۱۹۷۶.

٢٩٢- نفس المرجع.

٢٩٣- نفس المرجع.

٣٩٤- محمود سعيد عبد الظاهر: تطور النظام الحزبي في إسرائيل (١٩٤٨ - ١٩٤٨) رسالة دكتوراه القاهرة، جامعة عين شمس، ١٩٩٢. ص ١٩٤٨.

۲۹۵- محمد حسنين هيكل، مرجع سابق ص ٧٠.

Cohen, Hayyim, The Jews of the Middle East, Jeru-- 744 salem Israel Universites Press, 1973, p. 50 - 51.

۲۹۷- الاهرام ۱٦ يوليو ١٩٤٨.

- المقطم ١٦ يوليو ١٩٤٨.

Bennin. Joel, Op. Cit, P. 69.

-444

۲۹۹ - محمد حسنین هیکل مرجع سابق ص ۷۰۰.

٣٠٠- نفس المرجع.

٣٠١- نفس المرجع.

Cohen, Hayyim, Op. Cit. R. 86.

٣٠٣- محمد خليفة حسن. الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى، القاهرة، جامعة القاهرة، مركز الدراسات الشرقية. سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية ع ٤، (د.ت) ص ص ١٦ -١٧.

٣٠٤- نفس المرجم ص ١٧٢ - ١٧٣.

٥٠٣- جامعة الدرل العربية : الهجرة اليهودية إلى فلسطين. القاهرة ، (د.ت) ص ٢٠٥ (الجدول).

Encyclopedia Judaica edited by Cecil Roth, 16 Vols - T. \(\text{Vol6}\) Jerusalem, Keter House, 1971, P. 500.

الجسدول (١) التعداد العام لليهود في مصر منسوبا للتعداد العام للسكان في مصر (١٩٤٧ - ١٨٠٠)

| نسبة اليهود لكل                    | اد العام<br>قی مصر      |                | زاد العام<br>ن قی مصر   |                  |       |
|------------------------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|-------|
| ۱۰۰۰ نسمة من<br>التعداد العام لمصر | نسبة الزيادة/<br>نقص // | بالالف<br>ئسمة | نسبة الزيادة /<br>نقص ٪ | بالمليون<br>نسمة | السئة |
| ٤ر١                                |                         | ۰۰۰۰           | ~                       | ۰ ۰ ۵ ر۳         | ۱۸۰۰  |
| ۲٫۳                                | + £ .                   | ۰۰۰۰۷          | + 07                    | ٠٠٥ره            | ۱۸۰.  |
| ۳ر۱                                | + ٤٣                    | ۱۰۰۰۰          | + ٣٨                    | ۰۰۰ر۷            | 1441  |
| ۲٫۲                                | + 104                   | ۲۰۲۰۰          | + ٣٤                    | ٤٣٧ر٩            | 1447  |
| ەر۳                                | + 08                    | ۵۳۶ ر۲۸        | +10                     | ۱۱٫۱۹۰           | 11.7  |
| ٧ر٤                                | + 0£                    | ۸۱ در ۹ ه .    | + \£                    | ۲۰۷۰۹            | 1117  |
| ەر ؛                               | + Y                     | ۵۰ ه و ۲۳      | + \Y                    | ۲۱۸ر۱۶           | 1444  |
| ئى.                                | - \                     | ۹۲٫۹۵۳         | + ۱۲                    | ۱۹۲۱ره۱          | 1144  |
| ٥ر٣                                | + £                     | ۲۳۲ره۲         | + 11                    | ۱۸۸۲۷            | 1964  |

#### تاہم جدول (۱) :

- دیلا ہیرجولا، سرجیو (عبری) مرجع سابق، ص ۲۹.
  - تم مراجعة بيانات العمود الافقى ١، ٢:
- Cohen, Hayim: The Tews of the Middle East, Jerusalem, Israel Univesities Press, 1973, P. 10 11.
- تم مراجعة باقى الاحصاءات روجد أنها مستخرجه من الاحصاء العام للقطر المصرى عن السنوات المعنية كالآتي :
- مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٨٩٧ المجلد الأول سنة ١٩٣٧، ص ٥٣.
- مصلحة عموم الاحصاء. تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧ ج٢، القاهرة، المطبعة الاميرية ١٩٢١.
- مصلحة عسوم الاحصاء. تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩٢٧ جـ٢، القاهرة، ١٩٢٩، جداول عامة، ص ٢٤٠ وما بعدها.
- مصلحة عموم الاحصاء. تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩٣٧ بد٢، القاهرة ١٩٤٠.
- مصلحة عموم الاحصاء. كراسة ٩ (محافظة القاهرة)، كراسة ١٠ (محافظة الاسكندرية) تعداد سكان سنة ١٩٣٧ ج١، القاهرة ١٩٤٠.
- وزارة المالية والاقتصاد، مصلحة عموم الاحصاء، تعداد سكان المملكة المحمرية لسنة ١٩٥٧، جداول عامة ص ٣٩٠.

الجدول (۲) توزيع اليهود المصريين بالنسبة لاماكن اقامتهم (۱۸۸۲ – ۱۹۲۷)

|                     | بة المتريسة      | النسي         |                  | بتهم          |            |         |                      |       |
|---------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------|---------|----------------------|-------|
| المناطق<br>الاخرى ٪ | الاسكندرية<br>/ز | القاهرة<br>// | النسبة<br>العامة | مناطق<br>اخرى | الاسكندرية | القاهرة | عدد السكان<br>اليهود | السئة |
| ۲۰٫۰                | ٠٠٠٠             | ،ر،ه          | % <b>١</b> ٠٠    | ۲۰۰۰          | ۰۰۰۰       | ٠٠٠٠    | ١٠٠٠٠                | ١٨٨٢  |
| ١٤٦١                | ۰ر۳۹             | اراء          | % <b>١</b> ٠٠    | ווונץ         | ۱۳۸ر۱      | ۸۰۲ر۱۱  | ۲۰۰ر۲۰               | ١٨٩٧  |
| ١٠٠٠                | ٥ر٢٧             | ۲ر۲ه          | ٪۱۰۰             | ۴۷۸ر۳         | ۲۵ز۱۶      | ۲۸۱ر۲   | ۳۸٫۲۳۵               | 1404  |
| ۳ر۹                 | ٧ر١٤             | ۰راغ          | % \ · ·          | ۱۲۵ره         | ٨٥٨ر٤٢     | ۲۹٫۲۰۷  | ۸۸۱هر۹۹              | 1417  |
| ۷٫۳                 | اراء             | ۲ر۳۵          | <i>!</i> . ۱۰۰   | ۸۱۲رء         | ۲۴۸ر۲۶     | ۱۰۲ر    | ۵۰ د ۲۳              | 1444  |
| ۲ره                 | ۲۹٫۲             | ۲ره۵          | <u>۲</u> ۱۰۰     | ۲٫٤۹          | ٠ ٢٩ر٤٢    | ۲۵۰۱٤   | ۹۲٬۹۵۳ ک             | 1444  |
| رئ                  | ۲۲٫۲             | ۸۳۳           | ٪ ۲۰۰            | ۱۵۱ر۲         | ۲۱٫۱۲۸     | ۲۰۸۲۱   | 777ر07               | 1464  |

<sup>-</sup> دیلابیرجولا، سرچیو (عبری) مرجع سابق ص ۳۳.

<sup>-</sup> الجداول الاحصائية لاحصا مات القطر المصرى عن السنوات المعنية مصدر سابق.

الجدول (۳) اليهود المصريون طيقا للمواطنة (۱۸۹۷ – ۱۹٤۷)

| نسبة الإجانب                            | النسبة المئرية                                | علد                           | صريبان                                             |                                 |                        |       |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------|-------|
| من اليهود إلى<br>نسبة الاجانب<br>في مصر | لليهود الاجانب<br>إلى العد الكلى<br>من اليهود | الاجائب<br>المقيمين في<br>مصر | الحاصلون على<br>جنسيات الحرى من<br>اليهود المصريين | الحاصلون على<br>الجنسية المصرية | مجموع السكان<br>اليهود | السئة |
|                                         |                                               |                               | \Y0.Y                                              | 17776                           | ۲ره۲                   | ١٨٩٧  |
| ۱۶۸۸                                    | ۱ر۸ه                                          | Y-050A                        | 747.1                                              | 7694.                           | ۲۸۰ر۹ه                 | 1414  |
| ۱۳٫۱                                    | اراء                                          | 3-4777                        | <b>7177</b> .                                      | <b>4444</b> .                   | ۵۳٫۵۵۰                 | 1414  |
| ۱۲٫۱                                    | ۰ر۲۹                                          | 14441                         | 77707                                              | ٤٠٢٠٠                           | ۳۵۶٫۲۲                 | 1477  |
| ۱۰٫۱                                    | 147.1                                         | 167716                        | 164.4                                              | ۱۳۸۰ ه                          | 72767                  | 1964  |

<sup>-</sup> يعقوب لانداو (عبرى). مرجع سابق ص ٥٢

الجدول (٤) اعداد الاجانب ن اليهود في مصر طبقا لجنسياتهم (١٩٤٧ - ١٩١٧)

| 1964         | 1984    | 1477          | 1417  | الدولة                |
|--------------|---------|---------------|-------|-----------------------|
| <b>767.1</b> | 461.1   | <b>ምደ</b> ٦٠١ | 767.1 | عدد الاجانب من اليهود |
| ****         | 7700    | ٨٣٥٣          | YA41  | فــــرنــــا          |
| <b>٣</b> ٧٦. | ٦٠٣٤    | Y0Y1          | 7774  | ايطالب                |
| 7147         | 3077    | Y44A          | 7077  | ہریطانیــــا          |
| 4.1          | ۸۱۰     | 1778          | 7.74  | تركـــــا             |
| 4444         | 7477    | 4.41          | ١     | يـــــرئــــان        |
| ۳۱۸          | 141 {   | 1208          | •     | ســـــوريـا           |
| 1 1/1        | , , , { | ( ) ( )       | ١     | فسلسطسين              |
| 1717         | 4454    | 7117          | 11277 | جنسيات أخرى           |

<sup>-</sup> يعقوب لانداو (عبري) مرجع سابق ص ٥٢.

الجدول (٥) عدد سكان الطائفة اليهودية بالقاهرة وتوزيعهم على الاحياء المختلفة (١٩٠٧ – ١٩٣٧)

| <u> </u>          | 177    | 1477              |        | 1977 1914        |           | 14.9              |           | السنة                                                 |
|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------------------------------------------|
| النسبة<br>المثرية | السكان | النسبة<br>المثرية | السكان | النهة<br>المنوية | الــــكان | النسبة<br>المئوية | السكان    | المسى                                                 |
| ۲٫۷               | 40-15  | ۲٫۲               | 721.7  | ۲٫۷              | Y4Y-V     | ۱۲٫۳              | ۲۰۲۸۱ ۲۸۱ | مكان القاهرة من<br>اليهود وتسبتهم إلى<br>مكان المدينة |
| 3,4               | 4111   | ٨ره               | ATTA   | ٧ڒ٤              | TEIA      | <b>4ر</b> ۲       | 14.4      | عـــابديـن                                            |
| ۳٫۳               | YANA   | ۲٫۶               | 141.   | ۳ر٤              | 3444      | ٥ر١               | Aer       | بساب السلسرق                                          |
| ۲٫۰               | 121    | ۴,                | IAL    | عر ٠             | it.       | ار ،              | 141       | بــــــرلان                                           |
| ٦٦٠               | 0.0    | •را               | 111.   | 7,7              | 13061     | ۱ر۲               | 4.44      | الترب الأحسس                                          |
| <b>6ر۲</b>        | 1707   | ۷ر≎               | 4444   | ٧                | 7177      | المرة             | 4401      | الازبكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           |
| ٤ر٢               | tayy   | 1                 | 4444   | 1,1              | VAIF      | ۸ر۱۱              | 350.      | المسالسة                                              |
| -                 | -      | -                 | ٧      | ار،              | ۲۱.       | -                 | ٨         | الخليسة                                               |
| 1.                | YeA.   | 17,4              | 4044   | ۲رد۱             | KAAY      | 17,1              | 7414      | المسوسسكسي                                            |
| اور.              | 741    | ۲ر۰               | 127    | ۲ر٠              | ٨٠        | ٧,٠               | <b>Y4</b> | الحسيئيسة                                             |
| 0ر،               | 717    | ۳ر۰               | 717    | ار،              | 17        | _                 | 71        | السيسلة زينب                                          |
| ۳ر،               | 477    | 14.               | Aay    | ۸ر.              | 445       | ۳ر٠               | 107       | شـــــرا                                              |
| ۱ر۲               | 17476  | ٧,٧               | 40     | ۲ر۸              | 7177      | ۲٫۲               | 4714      | السرايسلسي                                            |

- يعقوب لانداو (عبري). مرجع سابق ص ٣٨.

\* الجمالية : تتبعها حارة اليهود إداريا.

\*\* الموسكى : حيث التجمع الرئيسي لليهود الاشكناز.

\*\*\* الوايلي : تتبعها مناطَّق تجمع يهودية رئيسية في العباسية والسكاكيني.

الجدول (٦) عدد سكان الطائفة اليهودية بالاسكندرية وترزيعهم على الاحياء المختلفة (١٩٣٧ - ١٩٩٧)

| l                 | 177    |                 | 1177    |                 | 114    |                   | 1.4    | 1849        | السنة                                                    |
|-------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|--------|-------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------|
| النــبة<br>الثوية | السكان | النهة<br>النوية | السكان  | السبة<br>المشهة | السكان | النسية<br>المئوية | السكان | الـــكان    | المسى                                                    |
| 7,7               | 1614.  | ۳ر٤             | Y68Y4 . | 1,0             | Y£A&A  | غړغ               | 18840  | 1881        | سكان الاسكندرية<br>من اليهود ونسيتهم<br>إلى سكان المدينة |
| <b>V</b>          | ٢٨٠٤   | ٥ر٨             | 4114    | N               | 3.70   | الرة              | Y141   | 1418        | الـمـطـاريــن                                            |
| 1/3               | ££00   | ار1             | 3830    | ۲٫۲             | 7770   | 17,1              | LYYT   | 4414        | الجـــرك                                                 |
| ار.               | 717    | ۋر ،            | 717     | ٧ر.             | 774    | "ار ،             | 371    | -           | كــــرمـــــرز                                           |
| ١٨                | 77.    | ۲,۲             | 141.    | ۰ر۲             | 1277   | ۱٫۷               | YTO    | 110         | اللبـــان                                                |
| ۹۲۱               | 1.11.  | ۲ر۱۸            | 874F    | اراا            | 0707   | ۷٫۷               | 1717   | 7747        | النشب                                                    |
| ۇر.               | ٦      | ۲,٠             | ٥       | -               | -      | **                | -      | Y           | السيسا                                                   |
| 6ر٧               | 4770   | ۷٫۷             | 776.    | ۲۰۰             | 164    | ار.               | *1     | 46          | مبيئا البصل                                              |
| ٤را               | 114    | الرا            | 446     | ۷٫۷             | 4144   | ۷ره               | 4444   | ۱۰۸ه        | مستحسيرم بك                                              |
| -                 | -10    | 1               | -       | ۷٫۷             | 130    | -                 | **     | kr <i>i</i> | الـــرخـــــل                                            |
| -                 | 1      | 1               | -       | ار ۱۹           | 1004   | -                 |        |             | ** كر اللامثين                                           |

<sup>-</sup> يعقوب لانداو (عبري). مرجع سابق ص ٣٩.

<sup>\*</sup> يحتوى تجمع يهودى رئيسى حتى المدينة والمشتمل على حارة اليهود هناك. \*\* من اليهود المهاجرون من فلسطين إلى مصر في الحرب العالمية الأولى.

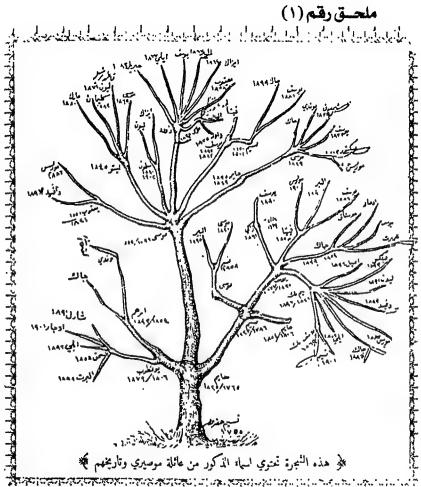

المهدال المدالة المهدالية المهارية المجاهدة المهاهدة المهارية المركزي. - محفوظة بدار الوثائق الإسرائيلية الارشيف الصهيوني المركزي. تحت عنوان : اعلام يهود مُصر. ملف ١٥.

#### ملحق رقم (٢)

ابناء طائفتي الكرام

الحاقة للنداء الذي أمرت بتلاوته منذ اسبوعين في جميع المعابد الإسرائيلية بالمملكة المصرية عند فتح الهيكل المقدس بتلاوة المزامير والابتهال إلى الله عز وجل بان يكلأ بعنايته مولانا جلالة القائد الاعلى للجيش المصرى ويحيطه برعايته ذخراً للبلاد ورمزاً لمجدها ورفاهيتها.

اتوجه اليكم مناشدكم جميعا فى الاستمرار فى التبرع بما تعود به نفرسكم الكريمة للترفيه عن جنود الجيش المصرى. وان يتفضل كل منكم بإرسال اريجيته إما إلى صاحب العزة سلفاتور شيكوريل بك رئيس مجلس ادارة الطائفة أو حاخامخانة مصر وهذا عملا بما ناشدنا به انبياؤنا واسيادنا العلماء بالابتهال إلى الله عز وجل والعمل على ما فيه سلام الدولة وخيرها وامنها اذان سلامتكم تتوقف على سلامتها.

أبنائي الاعزاء

ان لمصر التى ندين لها بالولاء والوفاء فى ظل مولانا الملك المعدى حقوقاً مقدسة وعلى كل فرد منا كمصريين اوفياء ان يؤدى واجبه احسن اداء. ففى سلامة مصر سلامة للجميع وفى خيرها خيرنا جميعا. استمروا جميعا فى تبرعكم تكونوا قد ا ديتم ما فرضه واجب الوطن.

ونختم نداءنا بالابتهال إلى الله عز وجل ان يحفظ مولانا جلالة المعظم حامى البلاد والمؤيد بالتوفيقات الربانية.

القاهرة في ١٩٤٨/٥/١٨.

صورة طبق الاصل من المنشور الذي اصدره الحاخام حاييم ناحوم في ١٨ مايم ١٩٤٨

وثائق الجنيزاه الجديدة (وثائق البساتين) غير منشورة، محفوظة عتحف الفن الإسلامي القاهرة تحت رقم ٣٨.

ملحق دهم (۳) البن المب ارك مثفان سرع

## ٥> اکتوبر ۱۹۵۶ م

إله هذا البرم لبوم سب لذى قدا صدن الحفا بالترامير بهد الحداى و ابنانى ابنا. طائع الدسل نيليم لترائير و باركن السب الحالما كما بارك حرن الحسب رهى المنا لذ نعندى سرائن السب الحالما كما بارك حرن الحد من المحمد على المنا عبد المنا و معر على و المنا عبد المنا و المنا و المنا و المنا و العلى حرف العلى و ال

295 1,00

تهنئة الرئيس محمد نجيب لليهود القرائين عناسبة يوم كيبور عام ١٩٥٢.

- محفوظ بسجل معبد القرائين يوسف درعى بالعباسية.

### ملحسق رقم (٤)

مجتلة

مية الأيمات النَّارِعيةِ الإسرائيَّةِ المَسريَّةِ

السدد الأول سـ بــ ١٩٩٧



التائد، شسة المسند فسئس الدرس للأكثر التراق --- REVUE

11/6

LIBSTOIRE JUIVE EN ÉGYPTE

et et tige

CONTRACT DETUDES HISTORIQUES JULYES

DAGIPTE

1 2 -- 15517 1957



LE CLIRK

PROPRIES DE L'ARRIELE PRANÇAIS

PROCRÉMANCE PARETELE

MUTELLIS



- تظهر على النسخة العربية مقر الجريدة ١٧ ش المدابغ وعلى النسخة الفرنسية والعبرية ١٨ ش المدابغ للمبنى المجاور

### ملحــقرقم (٦)



- صورة من الصفحة الأولى للعدد الأول من جريدة الشمس ويحتوى على مقالات سعد مالكى، وإسرائيل ولفنسون، وناحوم جولدمان، وليفى ابو عسل.

#### ملحـق رقم (٧)

قرار تشكيل الكتيبة ( الغيلق اليهودى ) في الاسكندرية بالعبرية

(come) and water we are not as ofthe to a

- Mestalplay no men y ett. fill is

syntal styl des were up us on in in the

Go por to is the engine of book is along white wire wife

جدد روی کرده و در دورد. و در دورد

The top in 160: . Ably in Con to

- تاريخ الهاجانا: المجلد الأول، الجزء الأول (المعارك) (عبرى)

### قرار تشكيل الكتيبة فى الاسكندرية تفاصيل الاجتماع الذى عقد فى يوم ١٧ آزار (مارس) ١٩١٥ فى قصر السيد مردخاى مرجليت بالاسكندرية

الحاضرون: مرجلیت - لیبفسون - زئف جلوسکین - زئف جابوتنسکی - جورودیسکی - دکتور فایتس - اطاطینجر - هراری قابلین و ترمبلدور.

#### وبحث الحاضرون:

موضوع تشكيل كتيبة من المتطوعين العبريين بالاسكندرية من مغتربى فلسطين وتضع نفسها تحت امرة حكومة المجلترا والاشتراك فى الدفاع عن ارض إسرائيل (فلسطين).

وقد نال هذا المشروع رضا المجتمعين ولذلك اعربوا جميعا عن شكهم في ان يجدوا بين المغتربين عددا كافيا من هؤلاء المتطوعين.

وقد اوضح السيد قابلن الخطر المحدق الذي سيترتب على هذا الامر للمقيمين في اوربا.

وذكر الدكتور فايتس انه يجب ان يتم تجميع كتيبة (فيلق) متطوعين من جميع مغتربى العالم وذلك بعمل الدعاية في جميع انحاء العالم وعدم الاكتفاء بمغتربي فلسطين فقط. وطرصوا المسألة للبحث وعند الاقتراع صوت كل من السادة اطاطينجر - جلوسكين - جابوتنسكى - مرجليت - ترومبلدور بالموافقة.

وصوت السادة: فايتس - وليفنسون وقابلن بالرفض. ولم يبد جروديسكي رأيه.

وتقرر ان تشكل كتيبة متطوعين من مغتربى فلسطين على ان تكون تحت إمرة حكومة انجلترا والاشتراك في الدفاع عن اوربا وقد اختير كل من السادة جلوسكن - جابوتنسكي وترومبلدور لرئاسة اللجنة التأسيسية للكتيبة بصفة مؤقتة.

توقيع : مرجليت توقيع : ليبسون

توقيع : زئف جلوسكين توقيع : دكتور فايتس

توقيع جابوتنسكى توقيع: ترومبلدون

توقيع : قابلن توقيع : اطاطينجر

#### المصادر والمراجع

#### اولاً، المصادر العربيسة،

#### ١- الوثائسي :

- (أ) غير المنشورة:
- ۱- دار الوقائق القومية : محاضر مجلس الوزراء المصرى.
   محفظة ۹۷ ملف ۵۸/۵۰.
  - (أ) مذكرة بتاريخ ٢٠ سبتمبر ١٩٤٣.
  - (ب) مذكرة بتاريخ ٣١ اغسطس ١٩٤٤.
  - ٢- دار الوقائق القرمية: وثائق مصلحة الشركات:
    - (أ) محفظة رقم ٤ ملف ١٨٧ ٢/٣.
      - (ب) محفظة رقم ٦ البنك الأهلى.
      - (ج) محفظة رقم ٣ بنك موصيري.
        - (د) محفظة رقم ٨ بنك سوارس.
          - (هـ) محفظة رقم ١٤ بنك زلخة.
- (و) محفظة رقم ٦٦ ملف رقم١٨٧-١٨٧ جزء أول.
  - (ز) محفظة رقم ۱۱۱ ملف رقم ۱/۸٤.
- ٣- دار الرثائق القومية: وثائق عابدين محفظة ٤ (محافظ الطوائف) ملف ١٥٢.

- ٤- وثائق الجنيزا: الجديدة بالبساتين ، محفوظة في متحف
   الفن الإسلامي:
- (أ) وثيقة رقم (٢٧) احتفال الحاخامخانه باليوبيل الفضى لاعتلاء ملك بريطانيا العرش.
  - (ب) وثيقة رقم ( )
- (ج) وثيقة رقم (٣٨) نداء من الخاخامخاته للجيش المصرى بتاريخ ١٨٥/٥/١٨.
- (د) وثيقة رقم (٥٤) نداء للتبرع للصندوق القومى كيرين كاعيث.
- (ه) وثيقة رقم (١٧٨) خطاب يفيد التبرع ليهود فلسطان.
- (و) وثيقة رقم (٢٨١) نداء من طائفة القرائين لاقامة صلاة لابعاد شبح الحرب عن مصر في ١٩٤٠/٩/٢٩.
- ٥- من سجلات متحف يوسف درعى المحفوظة بالمعبد
  اليهودى للقرائين بالعباسية: نص كلمة الرئيس محمد
  غيب اثناء زيارته للمعبد في ٢٥ اكتوبر ١٩٥٧ عناسبة
  يوم كيبور،
- ١٩٤ موين رقم ٩٤ المتحف القضائى : قضية مقتل اللورد موين رقم ٩٤ السنة ١٩٤٥ عابدين.

#### (ب) الوثائق المنشورة:

- ۱- مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر المصرى لسنة ١٩١٧ ج. القاهرة، المطبعة الاميرية ١٩٢٧.
- ٢- مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر المصرى لسنة
   ١٩٢٧ ج.٢. القاهرة المطبعة الاميرية ١٩٢٩.
- ٣- مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان القطر المصرى لسنة
   ١٩٣٧ ج.٢. القاهرة المطبعة الاميرية ١٩٤٢.
- ٤- مصلحة عموم الاحصاء كراسة رقم ٩ محافظة القاهرة
   وكراسة رقم ١٠ محافظة الاسكندرية تعداد سنة ١٩٣٧
   ج١٠ القاهرة، المطبعة الامبرية ١٩٤٠.
- ٥- وزارة المالية والاقتصاد، مصلحة عموم الاحصاء تعداد سكان المملكة المصرية لسنة ١٩٤٧ ج١. (جداول عامة)
   ج١ المطبعة الاميرية ١٩٥٧.
- ٢- خطاب الامانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدير المطبوعات بخصوص محارسات جريدة الشمس ١١ مايو
   ١٩٤٥.
- ٧- قر ار وز ارى ٦٤ لسنة ١٩٥٤ بتاريخ ٢٦٦ مايو ١٩٤٣ بشأن تعطيل بعض الصحف المصرية.

#### ٧- الكتب:

- أحمد محمد غنيم واحمد ابو كف: اليهود والحركة الصهيونية في مصر (١٨٩٧ - ١٩٤٧). القاهرة، دار الهلال ١٩٦٩.
- امين عبد الله محمود: مشاريع الاستيطان اليهودى منذ قيام الثورة الفرنسية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى. الكويت؛ المجلس الأعلى للثقافة والفنون والاداب، عالم المعرفة، ع ٧٤، ١٩٨٤.
- جامعة الدول العربية: الهجرة اليهودية إلى فلسطين. القاهرة، (د.ت).
- حسن ظاظا: الفكر الديني الإسسرائيلي اطواره ومسداهب. القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية، ١٩٧١.
- خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه. بيروت، مركز الابحاث الفلسطينية ١٩٧٣.
- رؤوف عباس حامد: تاريخ مصر المعاصر، القاهرة، دار النهضة العربية، (د.ت).
- رفعت السعيد : تاريخ المنظمات اليسارية المصرية (١٩٤٠ ١٩٥٠). القاهرة، دار الثقافة الجديدة ١٩٧٧.
- ---- : تاريخ الحركة الشيوعية المصرية (١٩٠٠- ١٩٠٠) المجلد الأول. القاهرة، شركة الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، ١٩٨٧.

- سهام نصار: اليهود المصريون بين المصرية والصهيونية. القاهرة، العربي للنشر والتوزيع، (د.ت).
- ---- : سهام نصار : موقف الصحافة المصرية من الصهيونية (١٨٩٧ ١٩٩٧). القاهرة، إلهيئة المصري العامة للكتاب، سلسلة تاريخ المصريين ع ٦٥، ١٩٩٣.
- سيدة محمد حسنى: اليهود في مصر ١٨٨٧ ١٩٤٨. القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣.
- عبد الرحمن الرافعى: في اعقاب الشورة المصرية، ج٣. القاهرة، مكتبة النهضة، ١٩٥١.
- عبد العظيم محمد رمضان: تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ١٩٨٨. ولم ١٩٨٨.
- عبواطف عبد الرحمن : مصر وفلسطين. الكويت. المجلس الاعلى للثقافة
  - والفنون والاداب، عالم المعرفة. ع ٢٦، ١٩٨٠.
  - اهارون كوهين : الشرق العربي. تل ابيب، مرحقا، ١٩٥٥.
- قاسم عبده قاسم: اليهود في مصر. القاهرة، دار الشروق، ١٩٩٣.
- مارك كوهين: المجتمع اليهودى في مصر الاسلامية في العصور الوسطى، ترجمة (نسريت مراد وسمير نقاش). تل ابيب، المعهد اليهودي العربي، جامعة تل ابيب، ١٩٨٧.

- مأمون كيوان : اليهود في الشرق الأوسط، الخروج الاخير من الجيتو الجديد. عمان، الاهلية للنشر والتوزيع، ١٩٩٦.
- محمد خليفة حسن: الشخصية الاسرائيلية، دراسة فى توجهات المجتمع الإسرائيلى نحو السلام. القاهرة، مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، ٢٤، (د.ت).
- محمد خليفة حسن: الحركة الصهيونية وعلاقتها بالتراث الدينى اليهودى. القاهرة، مركز الدراسات الشرقية بجامعة القاهرة. سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية، ع٤، (د.ت).
- محمد حسنين هيكل: العروش والجيوش ٢. ازمة العروش، صدمة الجيوش، قراءة مفصلة في يوميات الحرب فلسطين ١٩٤٨. القاهرة، دار الشروق، ٢٠٠٠.
- محمود سعيد عبد الظاهر: الصهيونية وسياسة العنف، زئيف جابوتسكى وتلاميذه في السياسية الإسرائيلية، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٩.
- محمود عباس العقاد: ساعات بين الكتب، ط٣. القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٥٠.
- ناحوم مناحم : توترات وتفرقة طائفية في إسرائيل ملاحظات اجتماعية تاريخية. تل ابيب، روبين رمات چان، ١٩٨٣.

- نبيل عبد الحمد سيد احمد : اليهود في مصر بين قيام إسرائيل والعسدوان الشلائي (١٩٤٨ ١٩٥٦). القاهرة، الهيئة المصرية العامنة للكتاب، مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر، ١٩٩١.
- يونان لبيب رزق: الاحزاب المصرية قبل ثورة يوليو ١٩٥٢. القاهرة، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام، ١٩٧٧.

#### ٣- الدوريات:

- (أ) المصريسة:
- المديد ١٨٩٢.
- الاهــــــرام ۱۹۲۳ و ۱۹۲۲ و۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ و۱۹۲۸ و۲۰۰۰.
  - البلاغ ١٩٢٣.
  - كوكب الشرق ١٩٢٥.
    - الرقد ١٩٤٣.
    - روزاليوسف ١٩٥٥.
      - المقطم ١٩٤٨.

- الاخيار ١٩٨٥.
- وجهات نظر ۱۹۹۹.
- مجلة معهد البحوث والدراسات العربية بغداد، ١٩٨٥.
  - (ب) الدوريات اليهودية بالعربية:
    - ١- الحقيقة ١٨٩٢.
- ٧- الاتحاد الإسرائيلي ١٩٢٤ و١٩٢٨ و١٩٢٨ و١٩٢٨.
  - ٣- إسرائيل ١٩٣٣.
  - ٤- الشمس ١٩٣٤ و١٩٣٥ و١٩٤٨.
- ۵- الكاتب المصرى ۱۹٤٦ (على اعتبار أن اصحابها أولاد هرارى من اليهود).
  - ٦- الكليم ١٩٤٥ و١٩٥٢ و١٩٥٤.
  - ٧- مجلة تاريخ الإسرائيليين في مصر ١٩٤٧.

#### ثانية: المصادر العبريسة ،

#### ١- الوثائسة:

- (أ) غير المنشورة: الارشيف الصهيوني المركزي:
- طائفة القاهرة، ملف 1464/52 ه 19/١٩٤٧.
  - ماركو جوزيف باروخ. ملف رقم .A. o.
- الاستيطان في الاسكندرية ملف 2/21 ١٩١٧/١٢/١٥.
  - ساسون القاهرة ملف 5218/252 1946 ١٩٣٤/٤/١٤.
    - الختهايم. القاهرة S5/490 \1977/17/٨
      - هلنمان ۱۹۳۳/۵/۲۸ K.H4 B/450
        - مذكرة بدون توقيع 490 /S5 . ١٩٣٨ .
- الحركة الصهيرنية القاهرة 752 /23 ١٢ فبرابر ١٩٣٩.
  - طائفة الاسكندرية S5/490 ، نوفمبر ١٩٤٠.
- الكسندر 1982 /56 ١٤ نوفمبر ١٩٤٣ ١٧ فبرابر ١٩٤٤.
- بن عامی 1982 /58 ۱٤ نوفمبر ۱۹٤٣-۱۷ فبرایر ۱۹٤٤.
- احداث يومى ٢و٣ نوفمبر فى القاهرة. مصر، ضد اليهود 8 /52/ 525 القاهرة ٢١ نوفمبر ١٩٤٥، الملحقات ٢و٣.

#### (ب) المنشورة:

محاضر الكنيست - الكنيست التاسعة. الدورة الثالثة. الجلسة رقم ٣٣.

#### ٧- الكتب:

(1)

- دينور، بن تسيون: تاريخ الهاجاناه (المعارك)، المجلد الأول، الجزء الأول، تل ابيب، دار الشعب العامل، ١٩٥٤.

**(ب)** 

- لوحمى حيروت يسرائيل (المقاتلون من اجل حرية إسرائيل). اربعة كتب. الجزء الثالث تل ابيب، اصدرات لحمى، ١٩٥٩.

()

- لانداو، يعقوب م. (محرر): تاريخ يهود مصر في العصر العثماني (١٩٨٨ - ١٩٨٨) القدس. تشميع ١٩٨٨.

#### ٣- الدوريات:

(1)

- مجلة بعميم، ١٦٤، ١٩٨٣.

#### فالله: المصادر الانجليزية ،

#### ١- الوثائسق:

- F.O. 178 5479. From Kromer to Lansdowne, 4, 5, 1903.
- F.O. 141 / 802f 4759. Mosseri to Weizman, 21,10, 1917.
- F.O. 141/802f 4759, Allenby to Curzon 10,5,1920.
- F.O. 371/ 13149, James Murrery memorandum of 6, June 1928.
- F.O. 141/699 f. 581 Part2 of 5oct. 1933.
- F.O. 341/45404, Jenkins to Rifaat 10, 1, 1945 and to Smart 2, 2, 1945.
- F.O. 371/45404, Killearn to Eden 12, 2, 1945.
- F.O. 372/2564, Lord lloyd to chamberlain 3 May 1929.

#### ١- الكتب:

- Beinin, Joel. The Dispersion of Egyptian Jewry: Culture, Political and the Formation of Modern Diaspora.

  Los Angeles, University of California Press, 1998.
- Cohen, Hayim. The Jews of Middle East. Jerusalem, Israel universities Press, 1973.

- Frankel, Joseph: Paul Friedman's Midian Project. New York, Herzel Year Book, 1962.
- Herzel, Theoder. The Complete Diaries of The Theodor Herzl, (5Vols.), Vol I., New York, Herzel Press and Thomas Yoseloff, 1960.
- Learsi, Ruffus; Fulfillment the Epic story of American Zionism. Detroit Wayne State University Press, 1961.
- Laquer, Walter, A history of Zionism. London, Weidenfeld and Nidoson, 1972.
- Landau, Jacob M., The Jews in the Nineteenth Century.
   Political and Social Change in Modern Egypt. London,
   Oxford University Press, 1968.
- Nordou, Anna Max; Max Nordou, An autobiography.
   New York, Nordou Committee Publishing, 1943.
- Patterson, John H., With the Zionists in Gallipli. London, Huchinson, 1921.
- Shamir, Shimon (ed.), The Jews of Egypt A mediteranean Socity in Modern Times. London, West Niew, Press, 1987.
- Stern, Michael; Farouk. New York, Bantam, 1965.

- Weisgal, Meyer (ed.); The Lettersand Papers of Chaim Weizman, First Series, Vol VIII. Jersualem, Israel Universities Press, 1977.
- Weizman, Chaim, Trial and Error, An autobiography.
  London, Hamish Hamilton, 1941.
- Schechitman, Joseph B.; Rebel and Statesman, The Valdimir Jabtinsky Story. The Early Years New York, Thomas Yoseloff, 1960.

#### ٣- الدريات:

- Bulletin of The Israeli Academic Center in Cairo.

# القمسرس

| تقديم:                                      |
|---------------------------------------------|
| مقدمـــة :                                  |
| الفصيل الأول                                |
| الوضع السكاني والاجتماعي العام لليهود في    |
| مصر حتى عام ١٩٤٨                            |
| الغصل الثاني                                |
| الصحافة اليهودية ومحاولة التأثير على الرأيي |
| العام المصرى                                |
| القصل الثالث                                |
| النشاط الصبهيوني ليهود مصر                  |
| القصل الرايع                                |
| النشاطات الارهابية والسيارية لليهود في مصر  |
| الذاتمية                                    |
| الهوامش والحواشي                            |
| الجــــداول                                 |
| الملاحـــــق                                |
| المصادر والمراجع                            |
|                                             |

#### من إصدارات المركز :

تأليف أ.د / محمد خليفة حسن تحقيق وشرح نصوص أونال قره أرسلان لجنة الجنيزا بالمركز ترجمة أ.د / محمد محمود أبو غدير تأليف أ.د / محمد خليفة حسن ترجمة أ.د / محمد محمود أبو غدير تأليف أ.د / محمد خليفة حسن ترجمة د. / محمد أحمد صالح ترجمة د. / يوسف عامر تأليف د. / محمد عبد الرحمن الربيع ترجمة د. / محمد صالح الضالع إعداد د. / شعسیان محمد سلام نقله إلى العربية د./ أحمد محمود هريدي ترجمة ودراسة د./ صلاح محجوب تأليف أ.د / محمد خليفة حسن تأليف أ.د / سمير عبد الحميد إبراهيم تأليف أ.د/محمد خليفة حسن والأستاذ النبوي سراج ترجمة وتعليق د. محمد أحمد صالح تأليف أ.د/ رشاد عيد الله الشامي

تأليف أ.د/ أحمد قؤاد متولى

ود. هویدا محمد قهمی

\* ظاهرة النبوة الإسرائيلية \* جامع التعريب \* دليل وثائق الجنيزا \* الحساب القومي \* الشخصية الإسرائيلية و الصهرنية الدينية \* الحركة الصهيونية \* المجتمع الإسرائيلي \* اسلام حقائق اور الزامات يد أدب المهجر الشرقي \* الكلام والفكر والشيء \* قاموس المختصرات العبرية . و المازنة بين اللغة العبرانية والعربية \* حكايات أيسوبوس \* البعد الديني للصراع العربي الإسرائيلي \* الحباهات التراجم والتقاسير القرآنية في اللغة الأردية \* الجنيزا والمعابد اليهودية في مصر

\* سياسة إسرائيل في طرد السكان العرب \* الرموز الدينية في اليهودية \* المهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى الحاضر والمستقبل

<sup>\*</sup> رسالة المشرق « مجلة دورية محكمة » .

\* المشكلة الكردية ترجمة وتعليق / أ.د محمد علاء الدين منصور تأليف / د. عبد الوهاب علوب .

\* الأدب الغارسى عند يهود إيران ترجمة / أ.د. محمد نور الدين عبد المنعم المسراع الديني العلماني داخل الجيش الإسرائيلي تأليف أ.د/ محمد محمود أبو غدير الأقلبات المسلمة والصراعات في الكومنولث تأليف د. / هويدا محمد فهمي الشخصية الفلسطينية في القصة العبرية القصيرة تأليف د. / محمود على صميده مستوطنة معالية أدرميم وانتهاك حقوق الإنسان ترجمة د. / عبد الوهاب محمود وهب الله الفلسطيني

| Y / 1740A      | قمالإيداع |
|----------------|-----------|
| 1 ***/ 1 7 000 | المريدارع |

تطبعة العمرانية للأوفست الجيزة ت: ٥٨١٧٥٥٠

تعالج هذه الدراسة الجديدة الموقف السياسي ليهود مصر خلال الفترة من ١٨٩٧ إلى ١٩٤٨ أي منذ انعقاد المؤتمر الصهبوني الأول الذي دشن العمل الصهبوني وخدد أهدافه وحتى حرب ١٩٤٨ واعلان قيام دولة إسرائيل في قلب المنطقة العربية. والدراسة في حقيقتها تمثل متابعة دقيقة للنشاط الصهبوني في مصر خلال هذه الفترة المذكورة، وتحديد لدور يهود مصر في هذا النشاط الذي أدى إلى قيام إسرائيل. وقد ثبت من الدراسة أن هذا الدور كان كبيرا بكل المقاييس مما يدل على أن الطوائف اليهودية الشرقية كانت فاعلة ونشطة في مجال العمل الصهبوني بخلاف النظرة التقليدية غير العلمية التي تنسب قيام إسرائيل إلى جهود اليهود الصهاينة من الاشكناز الغربيين.